verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تأليف: مدوح عليص الريطى



مكتبة مدبولي



دور القبائل العربية في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الفاطمية وأثرها في النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية (17 A. - NOT A / 137 - PFPA)

: دور القيائل العربية في مصر منذ الفتح الإسلامي

إسمام الكتماب

حتى قيام الدولة الفاطمية . وأثرها في النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية (٢١ هـ - ٣٥٨ هـ / ٢٤٢ ـ ٩٦٩ م)

: د. ممدوح عبد الرحمن عبد الرحيم الريطي

: مكتبة مدبولي . ٦ ميدان طلعت حرب ـ القاهرة

انا اید.

تلیفاکس : ۲۹۲۵۷۵ تلیشفون : ۷۰۲۸۵۵ : الأولسسي

الطبعية

: المكتب العصرى التجهيزات الفنية ت: ٢٥٣٢،٥٤

لجمع التصويري

# دور القبائل العربية في صعيد مصر منذ الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الفاطمية . وأنرها في النواحي

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ۲۱هـ ۲۵۲ م)

#### تأليف

الدكتور / ممدوح عبد الرحمن عبد الرحيم الريطي مدرس التاريخ الإسلامي يكلية الآداب يقنا . جامعة جنوب الوادى

مكتبة مدبولي



# الهسجاء

- ه إلي روح والدي في أكرم جوار
- \* إلى والدتي وزوجتي وأولادي عرفانا بجميلهم
- \* إلى السادة العلماء وأمراء القبائل العربية الذين أمدوني بالمعلومات القيمة في سبيل إتمام هذا الكتاب
  - » إلى كل من يحب مصر الخالدة

المؤلف



#### ر مقسدمة ،

لعبت القبائل العربية دورا بارزا في انتشار الإسلام والثقافة العربية في شتى الأقطار التي هاجرت اليها ، وغيرت كيان هذه الأقطار في جميع النواحي . سواء في الناحية السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ،

وقد بدأ هذا التغيير منذ بداية الفتوحات الاسلامية في أوائل القرن الأول الهجري فهزت هذه القبائل العالم أجمع ، وقلبت أحواله ظهرا على عقب ، فنشرت دينا جديدا هو الإسلام ، وقضت على كثير من البدع والخرافات المنتشرة في هذا العالم في ذلك الموقت ، وكانت مصر من هذه الأقطار التي شرفها الله سبحانه وتعالى بالإسلام و القبائل العربية معا.

قد أهتم كثير من المؤرخين بدراسة التاريخ السياسي ، والاقتصادي ، والاجتماعي لمصر عامة . دون التركيز على دور القبائل العربية في مصر منذ أن فتحها القائد عمرو بن العاص سنة ٢١ هـ ، وطيلة فترات تاريخ مصر الإسلامية .

وظهرت أبحاث حديثة في هذا المجال . بيد أنها كانت قليلة جدا ، لم تلق الضوء الكامل على دور هذه القبائل في مصر عامة ، فمنها من تناول أماكن القبائل العربية في مصر فقط ، ومنها من تناول دورها في فترة بسيطة في مصر عامة ، واتسمت هذه الأبحاث الحديثة بالتركيز على مدينة الفسطاط ، والحوف ، ومدينة الإسكندرية فقط ، وأيضا لم تتعرض هذه الأبحاث لدور القبائل العربية كاملا ، وأهملت دور القبائل العربية في الصعيد المصرى ، في جميع نواحي الحياة عامة . وكان لهؤلاء الباحثين عذرهم ، لأن المصادر التاريخية التي تناولت دور القبائل العربية نادرة ، ولم تذكر دور العرب بالصعيد إلا بالقدر اليسير ، وكان يأتي ذكر الصعيد والقبائل العربية التي سكنت فيه بدون قصد أثناء الحديث عن سيرة الأحداث السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية في مصر عامة . ولإبراز دور القبائل العربية في صعيد مصر ، في مختلف الدواحي ينبغي التنقيب في جميع مصادر التاريخ الإسلامي ، وكتب الرحالة والجغرافيين ، وأوراق البردي العربية ، ومصادر الآثار القديمة خلال العصر الإسلامي بالصعيد ، وقد أعطت هذه المصار بعد جهد شاق مجموعة من الشذرات عن دور القبائل العربية بالصعيد ، وجمعت هذه الشذرات جنبا إلى جنب ، فأزالت اللثام عن الدور العظيم الذي لعبته هذه القبائل في الصعيد ، في شتى المجالات الحبوية خلال الفترة التي تناولها البحث.

وإما كان الصعيد يمثل مساحة كبيرة من خريطة مصر ، بلغت النصف من هذه الخريطة ، وتمتعت أيضا مصر منذ فجر التاريخ بخصائص جغرافية هامة ، فهي تنقسم من الناحية الطبيعية إلى قسمين رئيسيين ـ هما الوجه البحري ، أو أسفل الأرض أو مصر السفلى ، أو الريف ، والقسم الثاني هو الوجه القبلي ، أو أعملي الأرض ، أو الصعيد (١) ، الذي يتمتع بموقع جغرافي فريد ، وهذا الإقليم المتسع كان يغص بالقبائل العربية ، التي بدأت تنزح إليه منذ عهود سحيقة بالغة القدم ، واستمر هذا النزوح الى بعد الفتح الاسلامي بقرون عديدة .

والصعيد في اللغة هو الأرض المرتفعة ، والعرب هم أول من أطلق على جنوب مصر اسم الصعيد (٢) ، ويمتد الصعيد على ضفاف النيل من جنوب القاهرة إلى آخر

<sup>(</sup>١) محمد رمزى : القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، ج١ ، ص ٢٨ مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزي : كتاب المواعظ والاعتبار ، بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية ، ج١ ، ص ۱۸۹

مطبعة بيروت المصورة عن طبعة بولاق.

حدود مصر الجنوبية المتمثلة فى أسوان ، كما ينقسم الصعيد بدوره الى ثلاثة أقسام . هى : الصعيد الأسفل ، ويشمل الأن محافظات الجيزة ، والفيوم ، وبنى سويف ـ القسم الثانى : هو الصعيد الأوسط ، ويشمل محافظات المنيا وأسيوط ، وسوهاج ـ القسم الثالث : هو الصعيد الأعلى ، ويشمل محافظتى قنا ، وأسوان (١)

وكان نهر النيل ، ومازال للآن شريان الحياة المصرية في مصر ، فيدخل الأراضي المصرية من الجنوب ، وأول بدايته ، في أرض الصعيد قرية أوندان على حدود مصر والسودان ، ويجرى لمسافة ١٥٣٠ كم ، حيث ينتهى عند البحر المتوسط ، ويستأثر الصعيد بنحو ١٠٥٧ كم ، أي ما يعادل ٥ ر ٨٨ ٪ من إجمالي طول نهر النسيل في مصر (٢).

ويتحدر السهل الفيضى على ضفاف النيل بالصعيد في الإتساع كلما اتجهنا شمالا ، ولهذا نجد أن متوسط اتساع السهل الفيضى لا يزيد على \* ٢٨٠ متر عند مدينة أسوان ، ويتسع عند مدينة بني سويف حتى يصل الى \* ٢٠ ر ١٧ متر ، ويجنح النيل دوما إلى الالتزام بجانبه الأيمن ، بل يمكن القول بأن الصعيد هو الضفة الغربية للنهر ، ويقترب بدرجة واضحة من البحر الأحمر عند ثنية قنا الشهيرة ، اذ لا تزيد المسافة بين النيل وساحل البحر الأحمر على ١٧٠ كم (٣) ، وهي أضيق مسافة بين البحر الأحمر ونهر النيل .

أما مناخ الصعيد فيدخل أغلبه ضمن الإقليم الصحراوي الذي يمتد من المنياحتي أسوان ، وبذلك يمثل منطقة الجفاف التام ، التي لا ينزل فيها شيء من المطر إلا

<sup>(</sup>١) محمود الحويرى : أسوان في العصور الوسطى ، ص ٧ طبعة دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) صلاح هريدى : دور الصعيد في مصر العثمانية ، ص ٦٩ طبعة دار المعارف ، القاهرة ،

<sup>(</sup>٣) صلاح هريدى: المرجع السايق ، ص ٧١

القليل النادر ، والرياح التى تهب على بلاد الصعيد هى الرياح الشمالية الجافة . لأنها تهب من إقليم معتدل الحرارة ، إلى إقليم حار ، فيكون لها تأثير ملطف للحرارة وبالإضافة إلى أنها تسهل الملاحة فى النيل من الجنوب إلى الشمال (1) ، والحرارة مرتفعة بوجه عام فى الصعيد ، وتشتد كلما إنجهنا جنوبا حيث الابتعاد عن مناخ البحر المتوسط ، وتصل الحرارة فى أسوان خلال شهر يناير إلى ٢٣٦٧ درجة ، أما فى شهر يوليو فتبلغ الحرارة ٢٤ درجة (٢) ، وأدى ذلك إلى وجود تشابه كبير بين مناخ الصعيد ، ومناخ شبه الجزيرة العربية ، مما دفع ببعض القبائل العربية إلى الهجرة نحو بلاد الصعيد ، وخاصة بلاد الصعيد الأعلى .

توضح هذه الدراسة دور القبائل العربية في الصعيد المصرى وأثرها في النواحي السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، وتنقسم إلى أربعة فصول كالتالى :

الفصل الأول: وهو بعنوان و هجرات القبائل العربية إلى الصعيد ويتكون هذا الفصل من قسمين: القسم الأول: يتناول نبذة سريعة عن علاقات القبائل العربية بالصعيد قبل الفتح الإسلامي لمصر ، وكانت لها جذور تاريخية أوضحنا العديد منها خلال هذا القسم ، ثم تناولنا خطط القبائل العربية في مدينة الفسطاط ، وأظهرة خطط القبائل العربية ، ثم تناولنا الأسباب التي دفعت القبائل العربية نحو الهجرة إلى الصعيد ، وإقامتها بصورة دائمة بأقاليمه المختلفة ، وكانت هذه الأسباب تدخل تحت النطاق السياسي ، والاقتصادي ، ومجموعة أسباب أخرى ، وأشرنا لكل منها داخل هذا القسم بالتفصيل ، والقسم الثاني من الفصل الأول : استعرضنا فيه الأماكن التي استقرت فيها القبائل العربية ، وأظهرنا مكان كل قبيلة بالتحديد من خلال المصادر التاريخية والجغرافية التي بين أيدينا .

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد: نهر النيل ، ص ٢٠٢ ، ٢٠٣ طبعة القاهرة ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد: المرجع السايق ، ص ٢٤٨ ، ٢٥١.

أما القصل الثاني: وهو بعنوان و دور القبائل العربية في الصعيد في الحياة السياسية ، فقد ألقينا فيه الضوء على الحركات السياسية التي حدثت في دار الخلافة الإسلامية في المدينة والكوفة ، ودمشق وبغداد ، وتأثر بها الصعيد ، وكان يتأثر أيضا بسياسة الولاة خلال زمن الخلافة الأموية ، والعباسية ، إلى أن دخلت الدولة الفاطمية مصر سنة ٣٥٨هـ ، وشاركت القبائل العربية التي قطنت الصعيد في مجرى الأحداث ، ودخلت في المنازعات . فمنها من انضم إلى دعوة العباسيين ضد الدولة الأموية ، وفي عهد الدولة العباسية ، فقد قامت قبائل عربية بالصعيد بثورات عديدة ضد هذه الدولة ، وكانت هذه القبائل تتذمر من تدخل العنصر التركي في تولي أمور مصر الإدارية ، أيضا عندما أسقط العرب من ديوان العطاء بأمر الخليفة العباسي

وقامت قبائل بالصعيد بالثورات ضد حكم أحمد بن طولون . نافرة من السيادة التركية على مصر ، وأيضا ضد الدولة الإخشيدية . وكان أيضا للقبائل العربية بالصعيد دور في تأييد التدخل الفاطمي في مصر ، وفي الوقت نفسه قامت القبائل العربية منذ فتح العرب لمصر ، بفتح بلاد الصعيد ، وحمايته من أخطار المغيرين من الجنوب والشرق المتمثلين في أخطار النوبيين والبجة ، كما أنها عبرت نهر النيل واختطت مدينة الجيزة ، وقامت بحماية حدود الفسطاط الغربية ، ولم تركن هذه القبائل إلى الدعة والسكون . بل شاركت في كل الأحداث السياسية في مصر منذ الفتح حتى الدولة الفاطمية.

وقد خصصت الفصل الثالث . وهو بعنوان و دور القبائل العربية بالصعيد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وتحدثنا فيه عن دور القبائل في مشاركة المصربين أعمالهم الاقتصادية ، فشارك العرب أهالي الصعيد في النشاط الزراعي ، وأقاموا الجسور والمقابيس على النيل ، وذلك لاتقاء خطر فيضان النيل أثناء الصيف ،

المعتصم سنة ٢١٨هـ.

وزرعوا المحصولات المختلفة ، وامتلكوا الأراضى الزراعية والضياع والعقارات ، ببلدان الصعيد المختلفة .

وعمل العرب بالصعيد في الصناعات العديدة من غزل ونسج الصوف ، والقطن والكتان ، وصناعة السكر ، وقاموا ببيع هذه المنتجات في الاسواق المحلية ببلدن الصعيد مثل القيس ، والبهنسا ، والأشمونين ، وأسيوط ، وإخيم ، وقوص ، وأسوان ، تاجر العرب في الصعيد في الأقمشة والمنسوجات ، والحبوب ، والحيوانات ، وقد ساعدهم نهر الذيل كوسيلة للانتقال عبر مدن الصعيد المختلفة ، حيث استغلوا المراكب للنقل والتنقل بين هذه المدن المتناثرة على شاطىء الذيل .

أما دور العرب في التجارة الخارجية فكان عظيما ، فقادوا التجارة على القوافل الكبيرة بين مدن أسوان ، وقوص ، وقفط ، وإدفو من وادى النيل ، وعبروا بها الصحراء الشرقية نحو ميناء عيذاب ، والقصر ، على البحر الأحمر ، وحملها التجار العرب عبر البحر الاحمر إلى بلدان جنوب شرق إفريقيا ، وجنوب شرق آسيا ، وبلاداليمن ، وألحجاز ، ورجع هؤلاء التجار وهم يحملون سلع ومنتجات هذه البلاد وبلاداليمن ، وألحجاز ، ورجع هؤلاء التجار وهم يحملون سلع ومنتجات هذه البلاد الى صعيد مصر ، وباعوها في الأسواق الداخلية مثل : البخور ، والعطارة ، وريش النعام ، وسن القيل ، وتاجر العرب مع بلاد النوبة والسودان منذ سنة ٢١هـ ، كما أوضحت معاهدة القبط سنة ٣١هـ ، التي كان من أهم شروطها أن يحترم النوبة التجار العرب المقيمين بأرضهم ، والذين ابتنوامسجدا بظاهر عاصمة بلادهم ، ورجع التجار العرب من بلاد النوبة ومعهم الرقيق والذهب ، ومنتجات السودان ، وأعطوهم الحبوب التي كان من أهمها القمح ، والعدس .

أما دور العرب في الناحية الاجتماعية بالصعيد ، فكان جليا ، وذلك في انتقال نظم حياتهم القبلية التي كانت في شبه الجزيرة العربية إلى منطقة الصعيد ، فرأينا نظام العصبية القبلية مع تطور هذا النظام في الصعيد طبقا لظروف البيئة الجديدة ، فظهرت

سلطة رئيس القبيلة كاملة ، وأطلق عليه اسم العريف ، وظهر المحرس ، وأيضا ظهر دور الرجال والنساء في بلاد الصعيد ، وظهرت احتفالات ومناسبات العرب التي احتفاوا بها ، وفي هذا الفصل أوضحنا العلاقات الودية المتبادلة بين العرب و الأقباط في الصعيد ، وتأثر كل منهما بالآخر في العادات المتبادلة ، ونتج عن ذلك الاختلاط إسلام عدد كبير من الأقباط ، واعتناقهم الدين الاسلامي ، الأمر الذي أدى إلى سرعة انتشار الإسلام والثقافة العربية في مصر ، وأصبح الأقباط يتكلمون اللغة العربية حتى الذين لم يسلموا وبذلك أصبح المصريون عربا ، وأصبح العرب مصريين ، ونجد ذلك في بداية القرن الرابع الهجري فقد كتب الأقباط مصطلحات دينهم باللغة العربية ، كما تأثر العرب بيبئة الصعيد فانتسبوا إلى البلدان التي عاشوا فيها بدلا من اسم القبيلة.

والقصل الرابع والأخير ، وهو بعنوان د دور القبائل العربية في صعيد مصر في الحياة الثقافية ، وأثرها على بلاد النوية ، فقد تناول الحياة الثقافية في مصر منذ الفتح العربي حتى قيام الدولة الفاطمية ، ثم أظهرنا دور أبناء القبائل العربية في الحياة الثقافية ، فظهر منهم علماء في شتى علوم المعرفة. مثل العلوم الدينية ، وخاصة علوم القرآن الكريم . مثل القارىء ورش الذي أخذ القراءة عن نافع عالم القراءة بالمديئة المنورة ، وظهر علماء في الحديث وروايته ، والفقه على المذهب الأربعة ( ماللك ، وإبى حنيفة ، والشافعي ، وابن حنبل ) ، وكما نبغ منهم في مجال الشعراء فظهر منهم الشعراء والجهابذة ، والذين قالوا شعرهم في مختلف نواحي الشعر مثل المدح ، والرثاء ، والوصف ، وظهرت مجموعة من العلماء في علم النحو من صعيد مصر خلال فترة الدراسة ، كما نبغ الكثير من أبناء العرب في التاريخ ، والفلسفة ، والموسيقي ، والطب ، والتصوف الإسلامي الذي ظهر في مدينة إخميم ، على يد العالم ذي النون الاخميمي الذي قدم للعالم الإسلامي علما حديدا في أثناء القرن الثالث الهجري . ألا وهو التصوف الإسلامي ، الذي مازال

إلى يومنا هذا منتشرا في أغلب العالم الإسلامي ، وكان من أثر انتشار ثقافة القبائل العربية بالصعيد أن ظهرت مجموعة من العلماء من أصل قبطى بعد اعتناقهم الإسلام في مجال العلوم العملية مثل الطب ، والفلك ، والكيمياء ، وغيرها ، وبذلك انتشرت الثقافة العربية في كافة أنحاء بلاد الصعيد .

وتناولنا في هذا الفصل أيضا هجرة القبائل العربية من بلاد الصعيد وبعد أن اندمجت مع أهله ، وأصبحت جزءا من أرضه إلى بلاد النوبة. ورجع ذلك إلى عدة أسباب متنوعة ومختلفة، وتناولناها في ثنايا هذا الفصل ، وأظهرت الدراسة أيضا أثر هذه القبائل العربية في بلاد النوبة والبجة ، بعد ما استقرت بصورة دائمة هناك ، وعملت على نشر الإسلام والثقافة العربية في تلك المناطق . وبالتدريج أصبح أهل النوية مسلمين ، وصار أهالي البجة مسلمين أيضا. بل سرت في عروقهم الدماء العربية حيث إنهم تصاهروا مع العرب من قبيلة ربيعة ، وتناولنا في هذه الدراسة طريقة ذهاب العرب إلى بلاد النوية ، والبجة ، حتى صار العرب من سكان بلاد النوية وامتزجوا بهم ، وتدريجيا نشروا الثقافة العربية بين اهالي النوبة ، وظهر تأثيرهم على مختلف دروب الحياة العامة في بلاد النوبة والبجة.

### « دراسـة تحليلية لأهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث ،

هناك مجموعات من المصادر التاريخية ، لاغنى عنها للباحث في تاريخ القبائل العربية في الصعيد المصرى منذ الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الفاطمية . وتأتى شواهد القبور في طليعة هذه المجموعات ، وهي موجودة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ، ومكونة من عشرة أجزاء ، اشترك في جمعها وتأليفها الأستاذ حسين راشد ، والأستاذ حسن الهواري ، وقد قاما بتألف الجزء الأول والثالث ، أما بقية الأجزاء فألفها وجمعها العلامة جاستون فييت . وجاء فيها حوالي ٢٥٠ شاهد قبر أصلها من مدافن أسوان ، ووردت للمتحف سنة ١٩٠٤ وتحمل هذه الشواهد أرقام ٣١٥٠ ، ورقم ١٥٠٦ ، وأغلبها لأبناء القبائل العربية التي عاشت على أرض أسوان في خلال فترة الدراسة .

وأيضا قام الأستاذ عبد الرحمن عبد التواب مدير الآثار الاسلامية والقبطية بمصلحة الآثار المصرية ، بإجراء حفريات جبانة أسوان في المدة من ديسمبر ١٩٦٠ حتى منتصف سنة ١٩٦٣ ، وأسفرت هذه الحفرايات عن وجود شواهد للقبور لأفراد من أبناء القبائل العربية كانت بأسوان ، ومنطقة الصعيد الأعلى ، وقد تفضل مشكورا بإعطائي فكرة عنها ، وقد أفادتنا هذه الشواهد في معرفة تحركات القبائل العربية في بلدان الصعيد المختلفة ، ومن منطقة إلى أخرى ، وتوزيع هذه القبائل في مدن الصعيد مثل البهنسا ، وأسوان ، وقوص ، وغيرها .

ومن أهم الوثائق والمصادر التي أفادت البحث في الكشف عن أهم نقاط الحياة

الاقتصادية والاجتماعية بالصعيد أوراق البردي العربية ، فقد أعطتنا صورة وإضحة عن تعامل العرب مع الأقباط ، وأيضا عن تعامل العرب مع بعضهم البعض ، في البيع والشراء للعقارات ، وأظهرت المعاملات التجارية ، وعقود الزواج ، وكيفية إبرامها ، وعقود الإبجارات بين أهل الذمة والعرب ، والمعاملات التجارية بين الفريقين ، وطريقة خفظ الأموال بالكتابة على وثائق. وكان يوقع عليها الشهود . وقد أعطت هذه البرديات صورة عظيمة عن النشاط الاقتصادي في بلدان الصعيد. وترك لنا المقريزي عدة اعمال تاريخية هامة . وهي أولا : مخطوطة المقفى الكبير ، وكان خير مصدر أفادت البحث والدراسة في مجال القبائل العربية عامة . حيث إنه تعرض لشخصيات عربية عاشت بأرض الصعيد ، ومن خلال هذه الشخصيات ظهر دور قبائلهم في شتى النواحي السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والثقافية . أما كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية \_ فكان من أهم المصادر اللازمة للبحث فأفاد كثيرا في معرفة تحرك القبائل العربية من مدينة الفسطاط نحو صعيد مصر ، وذكر أهم الأحداث الخاصة بالعرب مع ولاة مصر طيلة فترات الدراسة ، وأظهر دور أهم شخصيات العرب ببلاد الصعيد وعلاقات العرب مع الأقباط بالصعيد . كما كان كتاب البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب من صميم مادة الدراسة والبحث. حيث إنه أعطى صورة واضحة لقبائل العرب وأماكنهم بمصر والصعيد ، وأفاد في معرفة تحرك القبائل من مكان إلى آخر ، وتعريفات هذه القبائل ، وأضاف محقق الكتاب الدكتور عبد المجيد عابدين دراسة لدور القبائل السياسي في عهد الطولونيين ، وفي بلاد النوبة ، فكانت مؤلفات المقريزي جملة عظيمة لهذا البحث.

ومن المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة كتاب ، فتوح مصر ، لابن عبد الحكم ، وتعد رواية ابن عبد الحكم عن القتح الاسلامي ، وما ارتبط بهذا الفتح من الأخبار من أهم المصادر البحث ، ذلك لأن ابن عبد الحكم يعد أول من دون الرواية

المسندة عن القتح الإسلامي. وولد ابن عبد الحكم بالفسطاط سنة (١٨٧ هـ / ٨٠٣م) ، وتوفى بها عام ( ٢٥٧هـ / ٨٧١ م ) ، ويعد معاصرا لبعض الأحداث التي دونها في روايته ، والقي الضوء على نشاط القبائل العربية منذ الفتح حتى مطلع القرن الثالث الهجري ، وأظهر إنا صورة واضحة لانتشار القبائل العربية في الصعيد ، وريف مصر ، وفي معرفة القبائل التي اختطت بالفسطاط ، والجيزة ، وأماكن ارتباع قبائل العرب في بلدان الصعيد ، وتطــور المجـتمع المصرى العربي ، وبذلك يعتبر ابن عبد الحكم واضع أساس دراسة تطور المجتمع العربي المصري خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة .

وكان كتاب القضاة والولاة للكندى (ت ٣٥٠) من خيرة المصادر التاريخية التي أفادت البحث في الكشف عن نقاط هامة ، وخاصة أنه تناول ولاة مصبر منذ عهد عمرو بن العاص إلى قبيل قيام الدولة الفاطمية بسنوات قليلة ، وتناول قضاة مصر أيضا خلال تلك الفترة ، فصور لنا الأحداث السياسية لمصر عامة ، وعلاقة هؤلاء الولاة بقبائل العرب. سواء أكانت ايجابية أو سابية ، وعرض لنا ثورات العرب صد هؤلاء الولاة ، وما تربّب عليها من نتائج ، وذكر لنا شخصيات كثيرة من القبائل العربية أثناء روايته عن قصاة مصر ، وأفادنا ذلك في معرفة بعض أبناء القبائل العربية الذين برزوا في الحياة الثقافية في مصر عامة .

ولا شك أن كتب الجغرافين والرحالة أعطتنا صورة صادقة عن يطلاد الصعيد ومدنه ، والتي استقرت فيها القبائل العربية ، ومن أهم هذه الكتب تاريخ اليعقوبي ( لليعقوبي) وكان اليعقوبي مؤرخا ورحالة في آن واحد ، إذ تنقل في ديار مصر والاسلام بحيث قضي سنوات طوال في أسفاره ، وعاد بعدها إلى بغداد حيث توفي بها عام (٢٩٢هـ/ ٨٧٤م) ، وقد أشار اليعقوبي في كتابة إلى أهم الأحداث خلال القرن الثالث الهجري ، والتي برز فيها دور القبائل العربية التي عاشت في

صعيد مصر ، وأيضا كان كتاب البلدان لليعقوبي خير مصدر أشار الى حياة القبائل العربية الاقتصادية بالصعيد في أرض المعدن وأسوان ، والصحراء الشرقية ، والصعيد الأعلى ، وأظهر دورها في استخراج معادن الذهب والزمرد من مناجمها بالصحراء الشرقية ، وأظهر أهم هذه القبائل التي سيطرت على حقول المعادن هذاك.

وجاءت كتب ابن حوقل المتوفي خلال القرن الرابع الهجري ، وخاصسة كتاب المسالك والممالك، وكتاب صورة الأرض ، فأعطيا صورة واضحة في معرفة تنقل القيائل العربية من بلدان الصعيد إلى بلاد البجة والنوية ، وعلاقة كل منهما بقبائل العرب بالصعيد ، وكانت أهمية كل من اليعقوبي وابن حوقل أنهما كانامعاصرين للأحداث التي وصفها كل منهما .

وأمدنا كتاب سيرة احسمد بن طولون للبسلوي المتوفي في أواخس القسرن الرابع الهجرى ، بمادة عملية غزيرة أفادت منها الدراسة في مرحلة الحديث عن مصر الطولونية ، ويعتبر هذا الكتاب سجلا وافيا للعصر الطولوني ، فأظهر التطورات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، وأظهر مدى احتكاك قبائل العرب بالصعيد بالدولة الطولونية ، والعلاقات بينهما .

ويأتى كتاب سيرة الآباء البطاركة لساويرس بن المقفع بفائدة عظيمة لهذا البحث . إذ ترجع أهميته في أنه أظهر العلاقات الاجتماعية بين أهل الذمة والعرب في بلاد الصعيد ، وعرض لثورات القبائل العربية ضد الحكام ، وتعرض للأديرة وموقف العرب منها بالصعيد ، وأظهر ساويرس مدى انتشار اللغة العربية. حيث إنه استخدمها في كتابه السيرة ، وهو معاصر للاحداث أثناء القرن الرابع الهجري ، وقيام الدولة الفاطمية ، وأوضح ساويرس أن اللغة العربية أصبحت خلال القرن الرابع الهجري لغة أهل العصر في جميع أنحاء مصر. للعرب ، ولأهل الذمة ، في الحديث والكتابة ، واستخدمها الأقباط أيضا في طقوسهم الدينية بالكنائس.

كما اعتمد البحث على عدة مصادر هامة منها كتب القلقشندى ( ت ٨٢١هـ) مثل نهاية الأرب في معرفة قبائل العوب ، وكتاب قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، وكتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، فقدمت هذه الكتب دليلا واضعا لأنساب العرب بالصعيد ، وأماكن هذه القبائل . وذكرت كثيرا من الأحداث التي شاركت فيها القبائل في مصر . وجاء كتاب مؤتلف القبائل ومختلفها لابن حبيب المتوفى (٢٤٥هـ) بفائدة جليلة في معرفة أصول وأنساب العرب ، وكتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب للسويدي - الذي أعطى صورة واضحة لأماكن القبائل في شبه الجزيرة العربية ، ثم أظهر مكانها بمصر ، وخاصة الصعيد ، وأظهر أهم شخصياتها التي ظهرت في مصر ، وما تفرع منها من بطون ، وأوضح تحركاتها في مدن الصعيد المختلفة.

وعند الحديث عن الحياة الثقافية للقبائل العربية بصعيد مصر ، أعطي، كتاب بغية الوعاة في طبقات النحويين واللغاة للسيوطي المتوفى (٩١٠هـ) فأظهر كثيرا من العلماء العرب أهالي الصعيد ، الذين برعوا في علوم الدين واللغة ، والنحو ، وكتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة أفادنا إفادة عظيمة في معرفة العلماء العرب من أهل الصعيد ، وجاء كتاب الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد للأدفوي (ت ٧٤٨هـ) الذي أفاض بذكر كثير من علماء الصعيد في شتى العلوم والعصور ، ومن بلدان الصعيد المختلفة ، وكان كتاب الوحيد في سلوك أهل التوحيد لابن نوح الأقصري . وهو مازال مخطوطا ، بدار الكتب بالقاهرة ، ساعدنا في معرفة العملوم والعملماء ممن أبناء المعرب بالصعميد ، الذين برزوا في شتى العلوم العقلية والنقلية.

# ومـن أهـم المراجـع الافرنجية ، والعـربية التي أفادتنا في هذه الدراسة

كتاب تاريخ العرب في السودان لما كما بكل: A Hidtort of the

Arabe in the Sudan

والذي أعطى معلومات قيمة عن قبائل العرب بالصعيد الأعلى وأسوان ، وأظهر القبائل العربية التسي ذهبت إلى بلاد النوبة والسودان ، والتي احتكت بأهالي السودان، وعرض أهم الأحمداث التي دارت بين العرب والنوبة ، وكتاب الدكتور زکی محمد حس

Les Tulinedes أمدنا بمعاومات عظيمة عن العصر الطولوني ، وعن حياة العرب السياسية والاجتماعية ، في هذا العصر.

وياتي في أهمية ما آلفه ماكمايكل كل من المراجع التي الفها آراكل Arkell تاريخ السودان ، وهاميلتون Hamilton في تاريخ السودان ، وكنر مير Qutermere وكتاب . Jean المؤلف جيان

وجاءت المراجع العربية التي من أهمها مصر البيزنطية للدكتور السيد الباز العريني ، والدكتور حسن أحمد محمود . وخاصة كتاب الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ، والدكتور محمد عوض محمد وخاصة كتاب الشعوب والسلالات الإفريقية ، وجاء كتاب الدكتور عيد الله البرى ، القبائل العربية في مصر ، ، والدكتور عيد المجيد عابدين الذي حقق كتاب البيان والإعراب للمقريزي ، وذيله بدراسة عظيمة عن القبائل العربية ، والدكتور محمود الحويري في كتابه ، أسوان في العصور

الوسطى ، وجمعيهم أفادنا إفادة قيمة في موضوع البحث ، حيث إنها نصت على معلومات هامة ، تنصب على منهج البحث مباشرة ، وفي ختام هذه المقدمة ، لا يسعني الا أن أتوجه بالشكر الخالص لأستاذي الفاصل الأستاذ الدكتور محمود الحويري

أستاذ تاريخ العصور الوسطى بآداب سوهاج جامعة أسيوط ، الذي أشرف على هذه

الدراسة ، وعلى ما قدمه لي من نصح ، وإرشاد ، طيلة مراحل البحث . كما لا يفوتني

أن أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور حسن أحمد محمود ، أستاذ التاريخ الاسلامي بكلية

الآداب جامعة القاهرة ، لما قدمه لى من عون فجزاه الله خيرا على ما قدمه لى من

مساعدات ، وأرجو من الله أن أكون قد توصلت إلى الغاية المرجوة من هذا البحث .

د . ممدوح عبد الرحمن عبد الرحيم والله الموفق القاهرة في ١٩٩٦



# الفصيل الأول

( هجرات القبائل العربية إلى صعيد مصر ) أولا : علاقات القبائل العربية بصعيد مصر قبل الإسلام.

ثانياً: الفتح العربي لمصر وبناء مدينة الفسطاط.

ثالثاً : أسباب هجرة القبائل العربية إلى صعيد مصر:

ع أسباب سياسية ٤ أسباب أقتصادية أسباب أخصري

رابعاً: القبائل العربية في صعيد مصر ومراحل استقرارها:

ى القبائل العدنانية : مضر ـ ربيعة .

القبائل القحطانية : كهلاق ـ جمير.



#### 

ترجع علاقات العرب بصعيد مصر إلى عشرات القرون قبل الاسلام ، وتمثل هذه العلاقات جزءا كبيرا من علاقات العرب بمصر عامة ، فبلاد الصعيد تقابل شبه الجزيرة العربية من الغرب ، ولا يفصل بينهما سوى عبور البحر الأحمر الأمر الذي جعل هذه العلاقات وطيدة على مر العصور (١)

ومن المعروف أن العرب يقطنون شبه الجزيرة العربية منذ أزمنة بعيدة وأطلق عليهم اسم و العرب و الأعراب أي عليهم صفة البيان والبلاغة وقيل الأعراب أي سكان البادية و ثم أطلق لفظ العرب على عامة سكان شبه الجزيرة العربية (٢) ولما كانت شبه الجزيرة العربية من أشد المناطق حغافا وقيظا وفقرا وفقرا و فقد أدى ذلك إلى هجرة سكانها نحو البلاد المجاورة من وقت إلى آخر و كلما زاد عددهم و أوضافت بهم هذه الأرض الصحراوية الوعرة و الفقيرة الموارد و ونتيجة لذلك لم تجتذب شبه الجزيرة العربية الفاتحين أو الغزاة من البلاد المجاورة أو البعيدة عنها و لذلك ظل العرب محتفظين بدمائهم نقية على مر العصور (٣)

<sup>(</sup>١) محمد عزة دروزة: عروبة مصر قبل الإسلام وبعده، ص ٣ طبعة ثانية ، المطبعة العصرية للطباعة والنشر، ١٩٦٣

<sup>(</sup>۲) القلقشندى : نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ، ص ١١ تحقيق إبراهيم الإبيارى ، طبعة دار الكتاب بالقاهرة ، ١٩٨٢

<sup>(</sup>٣) إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ، ص ٥ ( طبعة القاهرة ١٩٣٧)

وخرج العرب من شبه جزيرتهم على شكل موجات أو هجرات متعاقبة للبحث عن حياة أفضل ، فمنهم من اتجه نحو بلاد الرافدين ، وبلاد الشام ، ونحو بلاد النيل الخصيب ، نظرا لخيرات هذه البلاد الوفير ، واستقرت هذه الهجرات في تلك البلاد التي نزحت إليها . وسرعان ما أصبحت من جملة عناصر سكانها ، وساهمت في البناء اليشري والحضاري فيها (١)

ولقد جاءالعرب إلى مصر من شبه الجزيرة العربية منذ عهود سحيقة ، وكانت شبه جزيرة سيناء الطريق الأول لقدوم العرب إلى مصر ، أما الطريق الثاني فهو طريق البحر الأحمر ، حيث يقترب شاطىء شبه الجزيرة العربية ، وشاطىء إفريقية عند باب المندب ، حيث تبلغ المسافة بينهما خمسة عشر ميلا (٢)

ففي سنة • ٣٥٠ق.م جاءت أقوام سامية من عرب آسيا ، من شمال شبه الجزيرة العربية ، وغزوا وادى النيل ، وأحدثوا بعض المتغيرات على الشعب الحامى .. شعب مصر ما بين أسوان والبحر المتوسط (٣) . وفي خلال عصر الأسرتين الأولى ، والثانية الفرعونية ( ٣٢٠٠ق.م ) ، استطاعت مصر أن ترد غارات عرب الصحراء الشرقية الذين دأبوا على العبور من البلاد الشرقية \_ أي من شبه الجزيرة العربية ، واتخذوا الصحراء الشرقية مركزا لهم ، وعاشت فيها قبائل عربية كثيرة منذ زمن قديم ، وكانوا يمثلون حلقة من حلقات السكان في مصر على عكس ما يتصور البعض أنهم جاءوا مع الفتح العربي لمصر (٤)

<sup>(</sup>١)محمد غزة روزة : المرجع السابق ، ص ١٥

<sup>(</sup>٢) جون ولسون : الحضارة المصرية ، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) برستد : تاريخ مصر منذ أقدم العصور الى الفتح الفارسي ، ص ١٧

<sup>(</sup>٤) سليم حسن: مصر القديمة ، ج١ ، ص ١٤٢ ، مطبعة الكوثر بمصر. وجواد على : تاريخ العرب فبل الإسلام ، ج٢ ، ص ٣٤٢ طبعة بغداد ، ١٩٥٣.

وقد عــثر فى آثار الأسرة الفرعونية الأولى على رسوم تمثل البدو. وكانت كلمة ( عمو) معـناها بدوى أو آسيوى ، ووجدت أيضا علاقات تجارية بين عرب حضرموت ، وعمان واليمن مع بلاد مصر ، وكانت كلمة بلاد بونت تشمل هذه البلاد مع الصومال (١)

وكان قدوم الهكسوس إلى مصر ، فى أثناء عصر الأسرة الثالثة عشرة الفرعونية يمثل إحدى حلقات موجات العرب القادمة إلى مصر . لأن بعض المؤرخين وجدوا أدلمة تثبت عروبة الهكسوس (٢) وقدمت أيضا هجرة عربية من قبائل حمير ، بعد عبورهم البحر الأحمر إلى وادى النيل . وكانت تمتل حملة على بلاد النوبة ، وادى النيل (٣).

كما جاءت هجرة عربية عن طريق البحر الأحمر ، واستقرت في مدينة قفط ، ووجدت نقوش ترجع إلى العصر الفرعوني موجودة على صخرة قرب مديئة إدفو ( التابعة الآن لمحافظة أسوان ) ، ونقش عليها صورة حاكم الأسرة الثالثة الفرعونية وهو يرسل كتائب من جيشه لصد هجوم هؤلاء العرب (3)

وذكر هيرودوت أثناء زيارته لمصر سنة ٤٤٨ ـ ٤٤٥ق.م أن الاقسام الشرقية من مصر مأهولة بقبائل عربية ، وكان يطلق على الصحراء الشرقية الواقعة بين نهر النيل والبحر الأحمر بلاد العرب طيلة العصور الفرعونية (٥)

<sup>(</sup>١) محمد كامل حسين: أدب مصر الإسلامية ، ص ١٤

<sup>(</sup>Y) عبد المجيد عابدين: دراسة مع تحقيق د البيان والإعراب ، ص ٧٩ ، ٧٩ طبعة أولى ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٦١

<sup>(</sup>٣) عطية القوصى : دولة الكنوز الإسلامية ، ص ٢٧ طبعة ثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١

<sup>(</sup>٤) محمد عزه روزة : مرجع سابق ، ص ١٦ ، ٢٠

<sup>(</sup>٥) جواد على : المرجع السابق ، ج٢ ، ص ٢٨٦ .

وجاءت هجرات عربية إلى مصر واستقرت في الوجه القبلي ، وخرج منها ملوك حكموا عاصمة (طيبة) مثل الملك أحمس ، وكامس ، وقد جاءت هذه الهجرات أصلا إلى الصعيد عبر الصحراء الشرقية (١)

وفي عهد دولتي معين وسبأ ( ١٢٠٠ ـ ٢٥٠ق .م ) كانت هناك علاقات بين مصر وهاتين الدولتين ، فكان العرب يأتون إلى صعيد مصر ، عبر البحر الأحمر ، ومعهم تجاراتهم ، ويصلون إلى بلدان مصر العليا . مثل طيبة وغيرها ، وكان العرب القاطنون في صحراء مصر الشرقية يحملون التجارة على الجمال في قوافل تجارية منميناء القصير الى مدينة قفط ، ومنها عن طريق نهر النيل إلى مدينة الإسكندرية(٢) وحدث في عهد الرومان زمن الإمبراطور دقلديانوس ( ٢٨٤ ـ ٣٠٥م) أن تعرض وادى النيل لغارات قام بها العرب ، وكانت علاقات العرب مع مصر أحيانا تظهر بالجانب السلبي . ولكن سرعان ما يزول هذا الجانب عندما يسمح حكام مصر لهؤلاء العرب بمزاولة نشاطهم التجاري أو بالاستقرار في وادى النيل ، ومن تلك العلاقات أثرت اللغة السامية في اللغة المصرية القديمة بنسبة ٦٥٪ من أصل سامي ، وهنا يظهر أثر العرب في حياة الثقافة لدى المصريين القدماء ، وقبل الاسلام (٣) .

ويذكر المؤرخ اليوناني استرابون (ت ٢٥م) أن مدينة قفط \_ احدى مدن صعيد مصر ، كانت في عهد البطالمة والرومان بلدة نصف عربية ، وذكر كثرة التجار العرب بمدن الصعيد المختلفة، وإقامتهم بصفة دائمة فيها (٤)

<sup>(</sup>١) محمد عزه دروزة : مرجع سابق ، ج٧٧

<sup>(</sup>٢) عبد الله البرى: القبائل العربية في مصر خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ، ص ١٩ مطبعة دار الكتاب ، القاهرة ، ١٩٦٧

<sup>(</sup>٣) محمد عزة : المرجع السابق ، ص ٨٤ ، ٥٥.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم نصمي وآخرون: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٣٦ طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة

وأقام العرب ببلدان مصر ، وكانت معبوداتهم تصاحبهم ، حيث مارسوا حريتهم الدينية بمصر ، حتى جاء العصر المسيحي . ويذكر مؤرخو الكنيسة أن الرهينة نقلت من مصر إلى بلاد العرب على يد الراهب ، هيلاريون ، ، ويؤكد بعضهم أيضا ، أن نسط ور صاحب المدذهب المسيحي ، قد نفاه الإمبراطور ثيود تيوس الثاني (٤٠٨ ـ ٤٥٠م)، فهرب من منفاه إلى بلاد العرب (١)

وعاش بعض المصريين قبل الإسلام في مدينتي مكة ، ويثرب . ففي مكة المكرمة، وقبل بعثه الرسول عليه السلام بخمس سنوات ( ٢٠٦م ) طغي سيل عظيم على مكة ، وصدع جدران الكعبة ، فأعادت قريش بناءها مستعينة في ذلك بنجار قبطي من أهل مصر كان يسكن مكة واسمه باقوم (٢) وقبل ظهور الإسلام أيضا ، هاجرت بعض بطون قبيلة خزاعة العربية الى مصر والشام. لأن بلادهم قد أجدبت ، وكان يعيش كثير من العرب أيضا في سنة ٦١٠م في مدينة الإسكندرية عاصمة آنذاك ، إلى جانب غيرهم من الإغريق ، والقبط ، والسوريين ، واليهود (٣) .

وهاجرت قبائل عربية من غسان الى مصر على أثر الفتح الإسلامي لبلاد الشام ، وأقاموا في تنيس ، ولكن العرب الفاتدين لمصر هزموهم ، وحواوا كنيستهم إلى جامع (٤)٠

<sup>(</sup>١) محمد كامل حسين : أدب مصر الإسلامية ، ص ١٥، ١٦،

Munier, Henri: L'Egypte, Bazantien. t. 2. p. II6.

<sup>(</sup>٢) محمد كامل حسين: نفس المرجع ، ص ١٦ ، ١٧ ،

<sup>(</sup>٣) بتار: فتح العرب لمصر، ص ٤٠

ترجمة : محمد فريد أبو حديد ، القاهرة ، ١٩٣٣

<sup>(</sup>٤) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ١٧٧

طبعة مصورة عن طبعة بولاق في جزئين

ويذكر ابن عبد الحكم (١) أن وقت مسير القائد العربى عمرو بن العاص إلى مصر ، كان قوم من عرب لخم يقطنون حدود مصر ، وأن العرب أيضا كانوا يشكلون جانبا من قوات الرومان التى تدافع عن حصن بابليون .

وكان العرب الفاتحين لمصر يشعرون بدافع القرابة وصلة الدم مع المصريين ، متمثلة في أمومة هاجر المصرية. التي أهداها صاحب مصر إلى النبي إبراهيم عليه السلام ، حين دخل مصرى وأيضا خثولة المصريين لابراهيم ابن البني عليه السلام من مارية القبطية ، وأوصى الرسول علية اللسام بقبط مصر خيرا بقوله ، إذا افتتحتم مصر، فاستوصوا بقبطها خيرا ، فإن لهم صهرا ، ورحما ، (٢).

وقبل الفتح الاسلامى مباشرة لمصر كان العرب يفدون للتجارة إليها ، ومنهم عمرو بن العاص و كثير من التجار العرب ، وكانوا يعرفون مصر جيدا ، ولهم أقرباء قاطنون فيها ، في مختلف ديار مصر ، فلم تكن مصر معروفة لدى العرب أثناء فتحها فقط ، بل كانت في أذهانهم قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن سردنا لهذه العلاقات المستمرة ، على مر العصور ، نستطيع أن نؤكد أنه مئذ أقدم العصور قامت بين سكان وادى النيل المصريين ، وسكان شبه الجزيرة العربية صلات قوية وهامة ومنتوعة ، واستمرت فى اطراد دائم ، وفى تتابع مستمر ، واتخذت فى بدايتها الطابع الهجومى . وهذا طبيعى لأنه صراع بين الصحراء والحقل ، والفقر والثراء ، أيضا اتخذت طابع السلام المتمثل فى التجارة ، والصلات الدينية ، فنرى القرآن الكريم قد ذكر مصر ذكرا صريحا فى أربعة مواضع دلت عليها القرائن والتفاسير (٣) وتدرجت العلاقات بين العرب

<sup>(</sup>١) فتوح مصر والمغرب ، ص ٥٩

تحقيق عبد المنعم عامر ، طبعة لجنة البيان والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦١

<sup>(</sup>٢) البلاذرى : فتوح البلدان ، ص ٢٢٠

طبعة دار الكتب العلمية ببيروت ، مراجعة محمد رضوان

<sup>(</sup>٣) عيد الله البرى : المرجع السابق ، ص ٥٠٠٠

والمصريين ، فنرى العرب على معرفة تامة بمصر قبل الإسلام وصلاتهم بها قديمة وقوية ، ومستمرة ، مما مهد الطريق للقائد العربى عمرو بن العاص أن يقدم ، ومعه القبائل العربية ليفتح مصر – مثلها مثل بقية البلاد المجاورة مثل العراق والشام ، وبلاد فارس . وبدخل مصر في سهولة ويسر مرحلة جديدة على أيدى القبائل العربية التي غيرت مصر تغييرات خطيرة في شتى النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والدينية ، والعمرانية .

وجاءت هذه القبائل ومعها القرآن الكريم بتعاليمة السمحة ، واللغة العربية ، والدم العسريدي ، لتبدأ سلسلة جديدة من تاريخ مصر يدخل تحت اسم مصر العربية الإسلامية .

والخلاصة . فقد عرف العرب مصر قبل ظهور الإسلام ، واختلطوا بأهلها على مر الزمن ، والأمر الذى مهد الطريق أمام عمرو بن العاص والجيوش العربية لفتح مصر ، ورفع راية الاسلام على أرضها .

#### (٢) الفتح العربى لمصر ويناء مدينة الفسطاط

بعدأن وضع الرسول الكريم أساس التوسع للدولة العربية الإسلامية بغية نشر الإسلام خارج حدود شبه الجزيرة العربية ، واصل الخلفاء الراشدون بعد وفاته تنفيذ هذه السياسة . فوجهوا أنظارهم إلى أعظم دولتين حينئذ :

الدولة الفارسية ، والدولة الرومانية ، الأمر الذي جعل العرب منذ ذلك الوقت علامة بارزة على طريق التاريخ البشري بشقيه السياسي والحضاري .

وبعد أن أتم العرب فتح بلاد الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (١٣ - ٢٤ هـ) ، واضمحل تبعا لذلك نفوذ الدولة البيزنطية في تلك البلاد ، كانت الضرورة الحربية تحتم على العرب أن يولوا أنظارهم ناحية مصر ، حتى لا يعاود البيزنطيون مهاجمتهم من ناحيتها ، فأصبح لزاما على العرب سرعة فتح مصر ، وضمها إلى حوزة الدولة العربية الإسلامية ، وكانت مصر في ذلك الوقت إحدى الولايات التابعة للدولة البيزنطية ، وكان سكانها يعتنقون الديانة المسيحية الارثوذكسية (١)

وبذلك كانت تخالف المذهب المسيحي المالكي . الذي تعتنقة الدولة البيزنطية

<sup>(</sup>١) مذهب الإرثوذكس هو مذهب كنيسة الإسكندرية القائل بوحدة طبيعة المسيح . الذي يختلف عن مذهب كنيسة القسسطنطينية القاتل بوجود طبيعتين للمسيح إلهية ، وبشرية ، ومن ذلك كان الاختلاف الذي تعرض المصريون على اثره للإرهاب

انظر : سيدة الكاشف : مصر في عهد الولاة ، ص ١٠

مطبعة النهضة ، القاهرة ، ١٩٦٠

وحكامها . الأمر الذي جعل الرومان يعتبرون المصربين مخالفين أو خارجين على المسلطات الدينية والدنيوية للإمبراطورية الرومانية ، وتعرض المصريين للاضطهاد الديني المذهبي ، فضلا عن فرض الضرائب الباهظة عليهم ، فتركوا أرضهم وسكناهم ، وفروا من الاضطهاد والعنف ، وانتشرت الفوضى والإرهاب و اضطربت المرافق الاقتصادية بمصر كلها ، وفر المصريون إلى الصحراء . حيث الأديرة ، والمعابد ، وأصبحت مصر في حالة اضمحلال وأنهبار (١) ومهدت هذه الأحداث للعرب لفتح مصر ، وكانت فكرة فتح مصر نصب أعين القواد العرب بعد استيلائهم على بلاد الشام مباشرة ، وكان العرب على معرفة تامة بكل أحوال مصر ، وخاصة أن بعض القبائل العربية كانت تقيم بمصر في ذلك الوقت.

وفي سنة ١٨ هـ ، قدم الخليفة عمر بن الخطاب إلى الجابية بالقرب من دمشق والتقى مع القائد عمروبن العاص قائد الجيوش الإسلامية آنذاك ، وأدركا أنه لابد من فتح مصر. لأنها ضرورة هامة للمسلمين (٢) ، وذلك لتأمين حدود الفتوحات الإسلامية ، وارتباط مصر بالشام منذ القدم ، وتأمين المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية ، لقربها من بحر القزم ، وأيضا لم يكن العرب غافلين عن ثروات مصر الطبيعية ، وموقعها الجغرافي الممتاز ، وكان القائد عمرو بن العاص على علم ودراية بأحوال مصر الداخلية، لانه كان يتردد عليها في الجاهلية (٣)، وأيضا كان بعض الصحابة بترد دون على مصر للتجارة ، ويعرفون كل بقاعها وطرقاتها ، لدرجة أن المؤرخ اليوناني استرابون (ت ٢٥م) ذكر أن مدينة قفط التي بالصعيد مدينة نصف

Munier, Henri: op. cit. t. 2. p. 38. (1)

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية ، ج ٢ ، ص ٢١٤ طبعة جامعة الإسكندرية .

<sup>(</sup>٣) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ٧

تحقيق حسين نصار ، طبعة بيروت ، ١٩٥٩ .

عربية لكثرة العرب القاطنين فيها (١).

وأسرع الخليفة عمر بن الخطاب ، فأرسل عمرو بن العاص على رأس جيش لفتح مصر سنة ١٨هـ ، وسار من فلسطين . وقيل إن عدد هذا الجيش بلغ أربعة آلاف محارب . كلهم من العرب ، واشتبك في طريقة مع الحاميات الرومانية في عدة مناطق مختلفة ، وتغلب عليها ، إلى أن وصل إلى حصن بابليون وحاصره ، وطلب مدداً من الخليفة عمر بن الخطاب . الذي أرسل له أربعة آلاف محارب ، وقيل اثنا عشر الفا من الجند العرب (٢)

وتمكن عمرو بن العاص من فتح الحصن عنوة سنة ١٩هـ، وتوجه بعد ذلك وفتح مدينة الاسكندرية سنة ٢٠هـ، وعقدت معاهدة بين العرب والرومان بمنقتضاها أصبحت ملكا للعرب ، بل أصبحت جزءا من العالم الإسلامي ، فهي لم تصبح ولاية عربية أو إسلامية ، بل ما يجرى على الوطن العربي الاسلامي وأهلة جميعا .كان يجري على مصر وأهلها جميعا (٣).

وبعد أن استتب الأمر للعرب بمصور، أراد عمرو بن العاص أن يتخذ مدينة الإسكندرية مسكنا للمسلمين ، وكتب بذلك الخليفة عمر بن الخطاب الذي رد عليه قائلا داني لا أحب أن تنزل منزلا ، يحول بيني بينهم ماء في شتاء ، ولاصيف ،(٤) .

فتحول عمور بن العاص من الاسكندرية إلى الفسطاط ، وسميت بذلك الاسم لأنه عندما توجه عمرو بن العاص إلى الاسكندرية لقتال الروم ، أمر الجند بنزع فسطاطه ،

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف: المراجع السابق ، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) السيوطي : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، ج١ ، ص ١٢٨ مطبعة الحلبي بالقاهرة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ١٩٦٧

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس: تاريخ الحضارة العربية ، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ، ص ٩١

وإذا فيه يمام قد فرخ ، فأمر عمرو جنده بتركة ، فلما رجع المسلمون من الإسكندرية بعد استيلائهم عليها ، قالوا : أين ننزل ؟ . فقالوا : فسطاط عمرو أي بجوار خيمة عمرو بن العاص التي كان قد تركها (١)

وانضمت القبائل العربية الممثلة لجيش عمرو بن العاص الى بعضها البعض وتنافسوا فى المواضع ، فولى عمرو بن العاص معاوية بن حديج التجيبى ، وشريك ابن سمى الغطيفى ، وعمرو بن قحزم الخولانى ، وحيويل بن ناشرة المعافرى ، أن يشرفوا على خطط القبائل ، ويفصلوا بينها فى المواضع أو المنازل. ثم أطلق عليها الخطط \_ أى منازل السكن ، وكان ذلك سنة ٢١هـ(٢)

واتخذ ت كل قبيلية عربية خطة خاصة بها ، وكانت بعض القبائل تنزل متحالفة مع قبائل أخرى ، فى خطة واحدة . مثل خطة أهل الراية (٣) ، وهم جماعات من قبائل قريش ، ومزينة ، وقبائل الأنصار ، وخزاعة ، وأسلم ، وغفار ، وجهينة ، وثقيف ، ودوس ، وجبس ، وجبش من كنانة ، وليث بن بكر ، والعتقاء .

وكانت لقبيلية مهرة (٤) خطة بالفسطاط ، وخطة لكل قبيلة من القبائل الاتية : خطة

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط ، ج۱ ، ص ٢٩٦.

 <sup>(</sup>۲) المقریزی : المصدر السابق ، و الجزء ، ص ۲۹۷ والسیوطی : المصدر السابق ، الجزء ، ص ۱۳۱

<sup>(</sup>٣) أهل الراية : هم مجموعة من قبائل العرب المشتركة في جيش عمرو بن العاص الفاتج لمصر ، وكانوا جماعات من قبائل مختلفة ، كل منها لا يكفي عددا حتى يقام له دعوة خاصة به في الديوان ، وفي نفس الوقت كرهوا أن يندرجوا تحت لواء إحدى القبائل الأخرى ، فجعل لهم عمرو بن العاص رايسة يجتمعوانحولها ، فكانت لهم كالنسب الجامع . وأطلق عليهم اسم ( أهل الراية ) .

أنظر ( المقريزى : المصدر السابق والجزء ، ص ٢٩٧ ).

<sup>(</sup>٤) فبيلة مهرة : تنسب إلى حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير من القبائل الجنوبية ( اليمنية )

أنظر ( المقريزي : المصدر السابق والجزء والصفحة

قبيلة لخم ، وخطة لقبيلة تجيب ، وخطة لقبائل عربية مجتمعة اندرجت تحت اسم اللفيف (١) ، وخطة باسم أهل الظاهر حيث إنهم جاءوا من الاسكندرية متأخرين عن القبائل ، فبنوا خطتهم بمكان مرتفع يظهر على جميع خطط القبائل بالفسطاط ، وخطة لقبيلة غافق بن الحارث بن عك من الأزد ، واختطت فبيلة الصدف بن مالك بن سهيل بن حمير ، وخطة للفارسين (٢)

وخطة لقبيلة مذحج ، وخطة لقبيلة سبأ ، وخطة لقبيلة غطيف ، ووعلان وخطة لكل قبيلة خاصة بها \_ لقبيلة يحصب ، ورعين ، وذي الكلاع ، والمعافر ، والرحية ، وبنى وائل ، وكانوا متجاورين في الخطط ، واختطت قبيلة القبض خطة بجوار خطة الحمروات الثلاث ، وهم قبائل روبيل ، وبني نبه ، وبنو الأزرق (٣) .

وما كادت كل قبيلة تنعم بخطتها ، إلا وذهبت تستكمل دروها السياسي في إحكام سيطرتها على مصر . فمنها من توجه الى أسوان لصد غارات النوبة عن صعيد مصر، ومنها من أقام بالجيزة لصد غارات البدو القاطنين الصحراء الغربية، ومنها من سار لاستكمال فتح بلاد الصعيد ، وإحكام قبضة العرب عليها ، وبجانب ذلك وجدت عدة أسباب أخرى أدت إلى انجاه القبائل العربية نحو صعيد مصر . الأمر الذى جعلها تفضل الإقامة الدائمة بالصعيد ، وهذا ما سنعرضة بالتغصيل خلال الصفحات القادمة

<sup>(</sup>١) اللغيف : عندما ما أقام العرب بالفسطاط ، وبلغ عمرو بن العاص أن مراكب الروم قد توجهت لقتال المسلمين بالإسكندرية ، فبعث بعمروبن حمالة الأزدى الحجرى ليأتيه بالخبر ، ومصنى ، فتعاقدت بعض القبائل العربية للحاق به، فاذن لهم عمرو بذلك ، فلحقوا به فلما رآهم عمرو بن حمالة قال: ما رأيت قوما قد سدوا الأفق مثلكم ، إذ قال الله تعالى ، فإذا جاء وعد الآخرة جننا بكم لفيفا ، ومنذ ذلك أطلق عليهم اللفيف ، واجتمعوا بعد رجوعهم في المنزل ، والخطة ، وتفرقوا

المقريزي : مصدر سابق ، الجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٢) الفارسيون : سكنوا خطة خولان ، وهم بقايا جند باذان عامل كسرى على اليمن ، وأسلموا وهم بالشام، ورغبوا في الجهاد، وانضموا لجيش عمرو بن العاص الفاتح لمصر

المقريزي : المصدر السابق والجزء ، ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) المقريزي : المصدر السابق والجزء ، ص ٢٩٧ .. ٢٩٨

# (٣) أسباب هجرة القبائل العربية إلى صعيد (١) مصر

بعد أن اختطت كل قبيلة عربية خطتها بالفسطاط ، وأصبحت هذه المدينة معسكرا لجيش عمرو بن العاص ، وكانت كل قبيلة تمثل كتيبة في هذا الجيش ، ومن خلال المصادر التاريخية التي بين أيدينا ، يتضح أن هذه القبائل لم تركن الى الدعة ، أو السكون ، أو التمتع بخيرات مصر فحسب ، ولكن نراها تتحرك وتخرج من الفسطاط نحو جميع بقاع مصر عامة ، ونحو بلاد الصعيد خاصة ، وذلك منذ اللحظة الأولى لفتح مصر .

وكان نزوح القبائل العربية إلى الصعيد يرجع الأسباب هامة ومتنوعة ، قسمناها إلى أسباب سياسية ، واقتصادية ، ودينية ، ومجموعة أسباب أخرى مختلفة الاتجاهات ، ونتناولها بالتفضيل كالآتي:

أولا: الأسباب السياسية التي دفعت القبائل العربية للتحرك نحو صعيد مصر:

#### فتح بلاد الصعيد:

كان أول الأسباب السياسية التي دفعت بقبائل العرب للتحرك نحو الصعيد منذ

<sup>(</sup>١) الصعيد : هو المرتفع من الأرض ، أو كل تراب طيب ، أو وجه الأرض ، وأول من أطلق على هذا الجزء من مصر اسم الصعيد هم العرب عندما فتحوا مصر ، ويقال للصعيد أيضا الوجة القبلي ، أو الأرض التي ليس فيها سباخ ولارمال . بل كلها أرض طيبة ، وأول بلاده الجيزة ،

<sup>(</sup> أبو فضل الله العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف ، ص ١٧٣).

اللحظة الأولى لاستيلاد العرب على مصر ، بل وقبل الاستيلاء على الإسكندرية (١) ، وبعد اقتحام حصن بابليون مباشرة ، فأرسل عمرو بن العاص خارجة بن حذافة على رأس جيش من العرب لفتح الفيوم (٢) وبلدانها ، إخيم (٣) ، والأشمونين (٤) ، قرى الصعد الأخرى (٥)

ونجح القائد خارجة بن حذافة في قتح بلدان الصعيد ، وفي هذا الصدد يذكسر بتلر (٦) : « أن خارجة اشتبك مع حاكم الفيوم في معركة حامية انتهت لصالح الجيش العربي ، وقتل على على أثرها يوحنا حاكم الفيوم ، ووصل هذا الجيش إلى مدينة طيبة (٧) بصعيد مصر ، واستولى خارجة على عامة بلاد الصعيد وتم ذلك دون عنف أوء اراقة دماء ،

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية ، ج٢ ، ص ٢١٧

<sup>(</sup>٢) الفيوم : هي مدينة الأعمال الفيومية .

<sup>(</sup>ابن الجيعان : التحفة السنية ، ص ١٥٠)

<sup>(</sup>٣) اخيم: تقع شرق الديل بالصعيد، وهي بلد قديم به الآثار والمباني القديمة ، وبها البربا من عجائب الدينا ، وسميت باسم الملك إخيم ، وقيل إن ذي النون الإخميمي قرأ الكتابة المكتوبة . على حوائطها

<sup>(</sup>ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار، ج ٥، ص ٢٥)

<sup>(</sup>٤) الأشمونيين : مدينة الاعمال الأشمونية ، وبها بربا عجيب ، وهي مدينة قديمة في البر الغربي من الديل ، وهي قاعدة الولاية.

<sup>(</sup>ابن دقماق: المصدر السابق والجزء، ص ١٥)

<sup>(</sup>٥) البلاذري : فتوح البادان ، ص ٢١٨ .

والقلقشندى : صبح الاعشى في صناعة الانشأ ، ج١ ، ص ٧٠

وعبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٦) قتح العرب لمصر ، ص ٣٥

<sup>(</sup>٧) طيبة : كانت احدى عواصم مصر الفرعونية وتقع في صعيد مصر ، والان تسمى الأقصر . وهي تابعة لمحافظة قدا ، ووردت باسم الأقصرين ، وهي كانت تابعة لأعمال القوصية.

<sup>(</sup> أنظر : ابن الجيعان : التحفة السنية لأسماء البلاد المصرية ، ص ١٩٢)

وأرسل عمرو بن العاص حملة أخرى مكونة من بعض القبائل العربية صوب منطقة البهنسا ، وهي احدى قرى الفيوم ، وليست البهنسا المشهورة ، واشتبك مع حاكم المنطقة في قرية البهنسا ، ونكل بهم الجيش العربي وقتل الحاكم ، ويقال إن الذى قاد هذا الجيش ، وفتح بلاد وقرى الفيوم هو ربيعة بن حبيش بن عوفطة الصدفي (١)

كما وجه عمرو بن العاص مجموعة حملات متتالية على بلاد الصعيد ، وذلك لسرعة إحكام سيطرة العرب عليه ، خوفا من الإمدادات التي تأتي من بلاد الصعيد إلى الرومان، الذين كانوا داخل حصن بابليون أثناء حصار العرب له (7) ، فارسل حملة استولت على بلدان أبويط (٣) ، ودلاص (٤) ، وأحكم سيطرته على الصعيد الأدنى ، وبعد أن فتح الإسكندرية ، استأذن عمرو بن العاص من الخليفة عمر بن الخطاب في فتح بلاد الصعيد ، لأنه كان يعلم مدى تذمر أهالي الصعيد من الأقباط ضد حكامها من الروم ، وخاصة أن هرقل كان يعين أساقفة كنائس الصعيد الذين كانوا يعاملون الأهالي بمنتهي القسوة والعنف ، ويتدخلون في معتقدات الناس الدينية ، فأعلنوا تذمرهم على الرومان جميعا ، وفي نفس الوقت أعلن الأقباط أيضا ترجيبهم بالعرب الفاتحين لبلادهم ، وإما علم بذلك عمرو بن العاص (°) ، وأخذ الأمر من

<sup>(</sup>١) محمد احمد محمد : المنيا في العصر الاسلامي ، ص ١١ رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب بسوهاج ، ١٩٧٨

<sup>(</sup>٢) اين عبد الحكم: المصدر السابق ، ص ٢٢٧

والسبوطي: المصدر السابق ، ص ١٤٣

<sup>(</sup>٣) ابويط: تابعة لأعمال الأطفيحية ، وهي في طريق الفيوم (الانتصار ، ج ٥ ، ص ٣)

<sup>(</sup>٤) دالاص: تابعة لأعمال الأفيحية بجوار ابويط

<sup>(</sup>ابن دقماق: المصدر السابق والجزء ، ص ٨)

<sup>(</sup>٥)ساويرس المقفع: سير الآباء البطاركة ، ج١ ، ص ١٠٧ مطبعة المحية ، القاهرة .

الخليفة عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أرسل عدة حملات عسكرية من جيشه إلى بلاد الصعيد ، وتمكنت هذه الجيوش من فتحها ، وقد ساعد الأقباط العرب فى الاستيلاء على بلادهم ، وذلك لتخليصهم من ظلم الحكام والأساقفة الرومان .

وما كادت هذه القبائل تمكث في مدينة الفسطاط ، حتى وجدنا أن قبيلة همدان السعربية ومن والاها من قبائل العرب الأخرى قد استحبت أن تنزل الجيزة (١) وتقيم بها ، وذلك لحماية مدينة الفسطاط من جهة الغرب خوفا من عدو يغشاهم فهاة من الصحراء الغربية من جانب القبائل المباغته في الصحراء ، ونزحت هذه القبائل من الفسطاط عابرة نهر النيل إلى الجيزة (٢).

ولما علم بذلك الخليفة عمر بن الخطاب ، من رسالة عمرو بن العاص حاكم مصر آنذاك يخبره بذلك ، فرد عليه عمر قائلا... ، وكيف رضيت أن يفرق بينك وبين أصحابك بحر ؟ ألا تدرى مايفا جئوهم ، فعلك لا تقدر على غيائهم ، فأجمعهم اليك ومرهم بالرجوع الى الفسطاط ، وإن أبوا الرجوع ، فابنتى عليهم فيىء المسلمين ، (٦) وأخبر عمرو بن العاص قبيلة همدان ومن معها من القبائل ، بما احتوته رسالة الخليفة عمر بن الخطاب ، فأجابوا بالرفض قائلين : إنه متقدم قدمناه في سبيل الله ، ماكنا للرحل منه لغيره ، واضطر عمر بن العاص ان يبنى لهم حصنا بالجيزة ، وفرغ منه سسسة ٢١هـ، وأيضا رفض ته القبائل الإقسام به بالحصن ، وقالوا حصوننا سيوفنا ، (٤) واقترعوا ،على الحصن فجاءت نتيجة الاقتراع أن يقام وقالوا حصوننا سيوفنا ، (٤) واقترعوا ،على الحصن فجاءت نتيجة الاقتراع أن يقام

<sup>(</sup>١) الجيزة : كانت الجيزة تضم ثلاثة أقسام فى عهد الفراعدة ، والبطالسة والرومان وهى : أوسيم ، ومنف ، وإطفيح ، ويقى هذا الاسم إلى أيام العرب ، وكان الغالب عليها ، وقيل إن الذى بنى الجيزة العرب ، وتسمى الان محافظة الجيزة .

<sup>(</sup> محمد ركزي : القاموس الجغرافي ، ج٣ ، ص ٦ )

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ، ص ١٧٥

<sup>(</sup>٣) ابن غبد الحم: المصدر السابق والصفحة

والمقريزى : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٤) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ٦٥

الحصن في خطة فبيلة يافع ، ولكن القبائل بعد الانتهاء من الحصن رفضت الاقامة بداخله وأنفت منه ، وأقامت خارجه(١)، وكانت هذه القبائل هي :

همدان ، وذو أصبح ، وبنو الحجر ، وبنو الأزد ، ويافع (٢)

وعاشت هذه القبائل في الجيزة ، تقوم بحماية الحدود الغربية لمصر ، من أية هجمات طارئة من ناحية الغرب ، وظلت طيلة عصور مصر الإسلامية ، ويقال إن عمرا بن العاص هو الذي أمر هذه القبائل بالرحيل من الفسطاط واجتياز النيل والمرابطة في الجيزة للدفاع والحماية من هذه الجهة (٣) . وعاشت هذه القبائل كنواة لقبائل أخرى نزحت إلى الجيزة للحاق بالقبائل السابقة ، وعاشت واختطت كل منها خطة على غرار خطط القبائل العربية التي بالفسطاط ، وواصلت قبائل العرب الهجرة أو النزوح الى الجيزة وفضلت الاستقرار فيها بجوار باقي عصبيتها ، واكتملت خطط الجيزة ، في زمن الخليفة عثمان بن عفان (٤) . وقد أقامت كل قبيلة مسجدا في خطتها ، وأنشأت هذه القبائل مسجدا ة جامعا داخل خطة قبيلة همدان (٥) .

وذكرا ابن عبد الحكم (٦) أن عمرا بن العاص أرسل حملة عسكرية بقيادة عبد الله بن سعد لفتح البلدان القريبة من مدينة الفسطاط ناحية الصعيد ، والفيوم ، ويعتبر عبد الله بن سعد هو فاتح بلاد الفيوم ويلادها ، وذلك لأنه أتاه كتاب الخليفة عثمان بن عفان سنة ٢٣ هـ بتوليته على مصر كلها مقيما بإحدى قرى الفيوم وتسمى دموشة.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم: المصدر السابق، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم البلدان ، ص ج٤ ، ص ٢٤ مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٠٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن رسته : الأعلاق النفيسة، ج٧ ، ص ٣٣١ طبعة ليدن ، ١٨٩١.

<sup>(</sup>٤) بتلر: فتح العرب لمصر، ص ١٧٦

<sup>(°)</sup> المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ٢٠٩ وابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد مصار ، ج ٤ ، ص ١٢٦

ربي (٦) فقوح مصر والمغرب ، ص ٢٤٤

وأرسل عمرو بن العاص حملة عسكرية بقيادة القيس بن الحارث نحو بلاد الصعيد ففتح أغلب بلدانه التي كانت في طريقه حتى وصل إلى منطقة فعسكر فيها بجيشة العربي ، وأصبح هذا المكان بلدة باسم القائد قيس (١) ، وأطلق عليها القيس (٢) ، وأقام فيها العرب ، ومما يذكر أن العرب كانوا يتركون حاميات عسكرية في البلاد التي يفتحونها من قبائل العرب ، وذلك لبسط سيادتهم عليها ، وبالتالي نشر الدين الأسلامي فيها

وبعد إتمام فتح الإسكندرية ، اختار عمرو بن العاص مجموعة من قواده الأكفاء على رأس جيش عربي ضخم وأرسلهم نحو الصعيد ، وذلك بعد أن تم له فتح بلاد الفيوم كلها، وذلك للقضاء على فلول الرومان وآخر معاقلهم في بلدان الصعيد ، وكان هؤلاء القوادهم : خارجة بن خذافة ، والقيس بن الحارث ، ويشير الواقدي إلى قدوم خالد بن الوليد ، وعياض بن غنم ، واشتراكهما في فتح بلاد الصعيد (٣) ، إلا أن مؤرخي الفتوحات الإسلامية لا يذكرون ذلك على الإطلاق ، ونستبعد اشتراكهما أيضا . وقد استدعى عمرو بن العاص أيضا رؤساء الرايات وهم رؤساء القبائل العربية ، التي تمثل جيش عمرو بن العاص ، وأمرهم بالمسير نحو الصعيد ، وكانت بعض الجيوش العربية هذه تضم بعض العناصر الفارسية ، فمنهم المرزبان الفارسي (٤) ، قائد جيش العرب الذي فتح مدينة البهنسا (٥)

ومما هو جدير بالذكر أن القبائل العربية التي فتحت الصعيد ، وإتخذت طريقها بجانب فرع النيل الغربي ، وأثناء فتح بلاد البهنسا ، كانت محاطة بالحصون القوية

<sup>(</sup>١) الواقدى : فتوح الشام ، ج٢ ، ص ٢٢٥ طبعة بيروت )

والنويرى : نهاية الأرب في فنون الأدب ، ج ١٩ ، ص ٣٢٩

<sup>(</sup>٢) القيس : إحدى القرى بالصعيد وهي تابعة لأعمال البهنساوية

<sup>(</sup> انظر : ابن الجيعان : التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ، ص ١٦٢

<sup>(</sup>٣) الواقدى : قتوح الشام ، ج٢ ، ص ٢٢٥

<sup>(</sup>٤) الواقدى : المصدر السابق ، والجزء ، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) البهنسا : مدينة بصعيد مصر ومركزا لأعمال البهنساوية بجوار الأشمونين

<sup>(</sup> انظر : ابن الجيعان ، التحفة السنية ، ص ١٥٩ ، طبيعة مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٩٧٤ ، القاهرة )

التي أنشأها الرومان ضد العرب ، وإستطاع العرب هدمها والاستيلاء عليها مثل حصن أهناس (١) ، وحصن أنصنا (٢) ، وكانت هذه الحصون ذات أسوار عالية ، واستطاع العوب اقتحامها بصعوبة بالغة ، وكان أقوى هذه الأسوار والحصون حصن مدينة البهنسا ، ومما يدل على مناعة تلك الأسوار ما ذكره الواقدي (٢) من أن العرب إذا ملكوا البهنسا ملكوا الصعيد كله .

وكانت قبائل العرب من طيئ ، ومذحج من جملة القبائل العربية التي شاركت في اقتحام حصن البهنسا ، وكانت مهمة أفراد هذه القبائل استكشاف وتحسس الطريق أمام الجيوش العربية الزاحفة (٤) . وكان حاكم مدينة البهنسا البطلوس (سوريال) قد أرسل إلى صاحب مدينة الاشمونين ، وصاحب قفط(°) ، والكيلاج صاحب بلاد النوية والبجة طالبا منهم المساعدات لمواجهة الجيوش العربية الزاحفة ، وفي الوقت نفسه يعلمهم بهذا الزحف. الأمر الذي ترتب عليه أن أرسلت هذه البلدان إمدادات سريعة الى البطلوس صاحب البهنسا من جيوش وعتاد كثير ، وأنضمت هذه الجيوش إلى جيش البهنسا ، وإما سمع بذلك العرب أرسلوا إلى القائد عمرو بن العاص بالفسطاط طالبين منه المدد لمواجهة هذه الحشون الأمر الذي جاء بعمرو بن العاص رأس جيش کبیر من العرب ، واستولی عمرو فی طریقة علی بلدان دهشور (1) ، وببا الکبری (2) ،

<sup>(</sup>١) أهناس : بلدة تابعة لأعمال البهنسا

<sup>(</sup> ابن الجيعان : التحقة السنية ، ص ١٦٧)

<sup>(</sup>٢) انصنا : بلدة تابعة للأشمونين بالصعيد .

<sup>(</sup>ابن الجيعان : المصدر السابق ، ص ١٧٧)

<sup>(</sup>٣) فتوح الشام ، ج ٢ ، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) الواقدى : المصدر السابق ، ص٢٢٨ ـ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) قفط: احدى بلدان أعمال قوص.

<sup>(</sup>ابن الجيعان : المصدر السابق ، ص ١٩٢) .

<sup>(</sup>٦) دهشور : كان قديما اسمها المعيصرة وردت في التحقة من دهشور ويرنشت من أعمال الجيزة ، وفي قوانين الدواوين من أعمال الجيزة (محمد رمزي : القاموس الجغرافي ، ج ٣ ، ص ٤٥) .

<sup>(</sup>٧) ببا : قاعدة مركز ببا ببنى سويف ، وردت في معجم البلدان أنها من كورة البهنسا ، وفي النحفة وقوانين الدواوين باسم ببا الكبرى ، والان اسمها ببا فقط ، وذكرها اميلايو في جغرافيته أن اسمها القبطي Papa وهي ببا (محمد رمزي : المصدر السابق والجزء ، ص ١٣٧٠ .

وقد ساعد الأقباط الجيوش العربية أثناء مسيرها نحو الصعيد إلى البهنسا ، وأظهروا للعرب الأماكن والحصون وأبوابها، والتي كان يتخفى فيها الرومان<sup>(١)</sup> .

وعندما وصل عمرو بن العاص بجيشه انضم إلى الجيوش العربية المتقدمة والمحاصرة لمدينة البهنسا ، ودارت معركة حامية على أرض البهنسا ، وانتهت بانتصار العرب على جميع الجيوش الرومانية المتحالفة تحت لواء البطلوس سوريال حاكم البهنسا ، وكانت تتكون من رومان ، وأقباط ، ونوبة ، وبجة ، وأخيرا أعلن استسلام حامية البهنسا للعرب ، وسيطر العرب عليها وعلى جميع البلدان المجاورة والتابعة لها ، وانتهى الأمر بعقد صلح بين العرب وأهالى البلاد(٢) .

وبعد الانتهاء من الاستيلاء على البهنسا ، توجه القائد المرزبان الفارسى على رأس جيش من قبائل العرب ، وحاصر بلاة اهناسيا لمدة ثلاثة شهور ، وظل العرب مرابطين أمام أسوارها وحصونها إلى أن تمكنوا من اقتحامها ودارت معركة حامية ، انتصر فيها العرب على الحامية الرومانية الموجودة داخل أسوارها، واستسلمت المدينة (٣) .

ومن هذه الانتصارات المتوالية أدرك العرب أن المهمة الكبرى قد انتهت لصالحهم، وهي الانتصار على الرومان في البهنسا ، وهنا قسم الجيش العربي الي أقسام وعلى رأس جيش قائد يتميز بالشجاعة ، فكان القيس بن الحارث على رأس جيش واصل مسيرته حتى بلدة القيس التي سميت باسمه ، وأقام بها هو والعرب الذين معه ، وكما ذهب على رأس جيش آخر القائد زهير الحجازي واستولى على منطقة البحر اليوسفي(٤) .

<sup>(</sup>١) الواقدى: المصدر السابق ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الواقدي: المصدر السابق ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>ع) منطقة البحر اليوسفى تتمتد من مجرى ذروة سربام الى قربة اللاهون ـ أنظر (النابلسى : تاريخ الفيوم ، ص ٣ : ٥ ، مخطوطة بدار الكتب تحت رقم ١٩٩٤ ، تاريخ ) .

وهنا نلاحظ أن العرب بعد انتصارهم واستيلائهم على هذه البلدان أجروا صلحا مع أهلها الأقباط ، وأعطواهم الأمان على أموالهم وأنفسهم وحرية عباداتهم ، وبعد هذا الصلح الذي تم سارع العرب إلى ضم بقية البلدان التي مازالت بعيداً عن حوزتهم معلنة العصيان صد العرب ، وخاضوا عدة معارك صغيرة مثل معركة سلاقون ، وشندا ، وطنبدا ، ود هروط ، وهذه بلدان تقع بالقرب من البهنسا وتابعة لمنطقتها (١) . واتبع العرب عادة عامة ، وهي بعد انتصارهم يعطوان لأهالي البلاد عقدا للصلح . وفيه يتعهدون بأمانهم على أرواحهم وممتلكاتهم ، ولذلك سارع أهالي البلدان بالصعيد بعد هذه المعارك الى الدخول تحت طاعة العرب ، غير أن كثيرا من القبط أعلن إسلامه، ودخل ضمن جيوش العرب بالصعيد، ومنهم من ساعد العرب ورحب يقدومهم (٢) ، واعتبر الأقباط أن العرب قوم أرسلتهم العناية الإلهية لتخليصهم من ظلم الرومان.

واستمر العرب في توغلهم في بلاد الصعيد ، فاستولوا على قرى شروقة وأرنجوس ، وأهريت (٣) ، وذلك عدة معارك عنيفة من قبل حاميات هذه القرى من الرومان ، ولكن النصر كان حليفا للعرب. وفي نهاية الأمر استشهد عدد من العرب على أثر هذه المعارك ، ودفن العرب شهدءهم في بلدة تسمى ساقولة (٤).

وبعد استيلاء العرب على منطقة الصعيد الأدنى كلها ، واستولوا على كثير من الغنائم من الذهب ، والفضة ، والقصور ، وغيرها ، وعاشوا مستقرين في هذه البلدان

<sup>(</sup>١) محمد أحمد محمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ٢١

<sup>(</sup>٢) الواقدى: فتوح الشام ، ج ٢ ، ص ٢٦٣

<sup>(</sup>٣) ابن مماتى : قوانين الدواوين ، ص ١٠٤

تحقيق عزيز سوريال ، مطبعة مصر ، ١٩٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ساقولة : تابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا

<sup>(</sup> انظر : محمد احمد : المنيا ، ص ٣٠)

تطبقة حاكمة ارستقراطية ، فبنوا المساجد ، والرباطات ، والدور التي أقام فيها العرب، وجعلوا الأربطة كمسالح مقيمين فيها مستعدين لأى خطر يستجد يهدد أمن البلاد التي تحت أيديهم . والجدير بالذكر أن بعض الصحابة أقاموا الدور والمنازل وسكنوا فيها ، واختطوا الشوارع والمدن ، ووفد كثير من العرب من بني هاشم ، وبني زهرة ، وقبيلة جهينة إلى البهنسا وبلدانها ، واستقروا قيها بصفة مستمرة (١) وبعد استيلاء العرب على منطقة الصعيد الأدنى ، توجهوا بأنظارهم نحو باقى بلدان الصعيد كله ، فقد أمر القائد عمرو بن العاص ، القائد خارجة ابن حذافة على رأس حيش كبير ، وأمره بالمسير في بلاد الصعيد والاستيلاء عليها ، فاستولى الجيش العربي بقيادة خارجة على مدينة الأشمونين ، وأحكم سيطرته عليها ، واستولى على عامة بلاد الصعيد الأوسط ، ثم ترغل نحو الصعيد الأعلى ، واستوالى على مدينة إخيم ، ثم على مدينة قفط (٢) .

واجرى خارجة بن حذافة صلحا مع أهالى مدينة إخيم التى كانت تمثل أهم مدينة في الصعيد بعد البهنسا ، من حيث الحاميات والأسوار ، الحصون (٣) ، ثم أرسل خارجة أحد اتباعه من العرب على رأس جيش كبير وفتح مدينة إسنا (٤) ولم يجد مقاومة من سكانها وبالتالي أصبح العرب يمتلكون الصعيد بالكامل كانت كل بلدة تقع تحت أيدي العرب الا وقطنتها القبائل العربية لتفرض عليها الصبغة العربية الاسلامية ، وتدخلها في حيز الدولة العربية .

<sup>(</sup>۱) الواقدي: المصدر السابق ، ص ۳۰۸ - ۳۰۹

وياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٤٢٨

<sup>(</sup>٢) عبد الباسط محمد حسين: دور القبائل الحجازية في الفتوحات الاسلامية ص ٧٣. رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاداب ، سوهاج

<sup>(</sup>٣) اسنا : إحدى البلدان التي بالصعيد الأعلى ، وتابعة لأعمال قوص ( انظر : ابن الجيعان : التحفة السنية ، ص (١٩)

<sup>(</sup>٤) عبد الباسط محمد : المرجع السابيق ، ص ٧٣

#### فتح بلاد النوبة

كان عاملا هاما من العوامل السياسية العظيمة التي جاءت بإعداد كبيرة من القبائل العربية إلى بلاد الصعيد المختلفة ، وخاصة بعد أن فرغ العرب من استكمال قتح مصر ، ودانت لهم البلاد شمالا وجنوبا ، أخذت القبائل العربية تتدفق على بلاد الصبعيد \_ وخاصة منطقة أسوان التي \_ شهدت أعداد لا غفيرة من العرب ، وكان ذلك لتأمين حدود مصر الجنوبية ، وفي الوقت نفسه حماية الصعيد الأعلى وأسوان ، من هجمات النوبة المتكررة عليها ، ولذلك أرسل عمرو بن العاص عدة حملات عسكرية متكررة لفتح بلاد النوبة ، وضمها لحوزة الدولة العربية ، ولكن الأمر استعصى على العرب من أثر مقاومة النوبة لهم ، ونجحت النوبة في الإيقاع بعدة حملات عربية ، ولذلك صمم القائد عمرو بن العاص على قمع هؤلاء النوبيين ، فإرسل عدة حملات عسكرية أخرى متكررة شبهها المؤرخون أنها صوائف مثل صوائف الروم (١).

وكانت أشهر هذه الحملات الحملة التي قادها عبد الله بن سعد سنة ٢١ هـ واشتبك فيها مع أهالي النوبة ، وحدث بين الفريقين قتال شديد ، لم ينتصر فيه عبد الله بن سعد على النوبة (٢)، ورجع وظل مرابطا أمامهم بمدينة أسوان ، وفي هذه المعركة صناعت أعين كثير من العرب مثل معاوية بن حديج ، وكثير من جنود هذه الحملة ، الأمر الذي جعل العرب يطلقون على أهالي درماة الحدق ، ، وعندما كان عبد الله بن

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح البلدان ، ص ٢١٧ .

والسيوطي : حسن المخاصرة ، ج١ ، ص٢٧

وابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج٢ ، ص٥٦٧

طبعة بيروت ، ۱۹۷۹ ، ۱٤ جزء

<sup>(</sup>٢) الطبرى : تاريخ الربسل والملوك ، ج٤ ، ص١١١

طبعة دار المعارف ، ١٩٦١

والمسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج١ ، ص١ ٢٤

طبعة القادرة ، ١٩٥٨.

سعد واليا على الصعيد زمن الخليفة عمر بن الخطاب ، جعل مقره مدينة أسوان ، واتخذها عبد الله بن سعد مسلحة للدفاع والهجوم ضد النوبة ، وظل بها ثلاث سنوات حتسى أتاه كتاب الخليفة عثمان بن عفان بتوليته على مصر بدلا من عمرو بن العاص ، وهو مرابط بأسوان (١)

وأرسل عمرو بن العاص حملة عسكرية بقيادة عقبة بن نافع الفهرى إلى النوبة ، فتوجه إليها ، ولكنه لم يستطع عمل شئ إزاء مقاومة النوبة له ، فأمره عمرو بالرجوع إلى الفسطاط (٢).

وفي سنة ٣١ هـ ، قاد عبد الله بن سعد جيشًا من القبائل العربية اتجه به صوب بلاد النوبة (٣)، ودارة معركة ، عظيمة استطاع فيها عبد الله بن سعد أن يدحرهم فيها إلى عاصمة ملكهم دمقلة حيث اشتد القتال أمامها ، وذهبت أعين كثير من الصحابة أبضا في هذه المعركة، وأثناء حصار دمقلة الذي فرضه العرب عليها ، ومنهم عبد الله بن شمر بن ابرهة بن الصباح ، وعين حيويل بن ناشرة ، وغيرهم من صحابة الرسول عليه السلام (٤).

ولما طال الحصار حول دمقلة ، اضطر عبد الله بن سعد أن يضرب دمقلة عاصمة النوبة بالمنجنيق (٥) ، وأشعل فيها النار ، وأحرق كنيستهم التي بظاهر المدينة ،

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص٢٣٣ .

Mac Micheal: History of the Arabs in the Sudan I. P. 156. (Y)

<sup>(</sup>٣) بلاد النوبة: قال أبو عبد الله الأسواني: أن أول بلاد النوبة بلدة تعرف بالقصر، وبينها وبين إسوان خمسة أميال، وهي قرية مسلحة من جانبمك النوبة ، وبها جماعة من المسلمين لم ينطق أحدهم بالعربية الفصحى ، ولها وال من قبل ملك النوبة ، يعرف بصاحب الجبل .

<sup>(</sup>أنظر: المقريزي: الخطط: جا ، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٤) المقريزي : المصدر السابق والجزء ، ص ١٩٩ : ٢٠٠ .

Mac Micheal: op. cit I. P. 155,

Arkell: A History of the Sudan. P. I 88 (London 1955) .: (0)

واقتحمها وهزمهم وقبض على ملكهم ، الذي أظهر خضوعه للمسلمين ، وطلب الصلح والمهادنة (١)، وقال الشاعر العربي في تلك العركة:

> والخيل تعدو بالدروع مثلقة (٢). لم ترعيني مثل يوم دمقلة

وكان أن حدثت هدنة بين العرب وأهالي النوبة ، أقرها عبد الله بن سعد ، وكان صلحا مؤقتا \_ كما ذكر ابن حبيب: ليس بين العرب وأهالي النوبة عهدا ، إنما كانت هدنة أمان بعضا من بعض $^{(7)}$ .

ثم عقد معهم عبد الله بن سعد معاهدة تعرف بالبقط (٤) ، جاء بها أن على النوبين كل عام ٣٦٢ رأسا من الرقيق ، ويعطوا لوالي البلاد ٤٠ رأسا ولحاكم اسوان عشرين راسا ، ويعطوا للحاكم الذي يحضر تسليم هذا البقط بمدينة اسوان خمسة روؤس من الرقيق ، ولاثني عشر شاهدا يحضرون تسليم البقط اثني عشر رأسا من الرقيق.

ووفقا لما ذكره البلاذري (٥) أن البقط يحتوي على ٤٠٠ رأس من الرقيق وزراف كانت تعطى كل عام ، في مقابل ذلك كان العرب في مصر يعطون النوبة ألف أردب مين الغلال ، ويهادي السفراء بستمائة أردب ، فضلا عن ذلك يعطى السعرب للنوية بعضا مين الحبوب الأخرى ميثل العدس ، وكميات مين

<sup>(</sup>١) المقريزى: المصدر السابق ، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) الكندى: المصدر السابق ، ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) الكندى: المصدر السابق، ص ١٣

<sup>(</sup>٤) البقط: هو ما يقبض من سبى الدوية في كل عام ، ضريبة على الدوية لمصر . وإن كانت هذه الكلمة عربية ، فإما من قولهم في الأرض بقط من بقل وعشب أي ( نبذ ) من مرعى أو مال أو قطعة منه ، او ما يسقط من التمر فيكون معناه ، بعض ما في أيدى النوبة ، أول ما تقرر يقال أنه في عهد عمرو بن العاص ، وقيل إنه في عهد عبد الله بن سعد سنة ٣١هـ وهو الأرجح

<sup>(</sup> المقريزي : المصدر السابق ، ج١ ، ص ١٩٩)

<sup>(</sup>٥) فتوح البلدان ، ص ٢١٧ .

الأقمشة ، وتعهد النوبة بحماية وحفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون هناك ، وكنسه ، وإسراجه (١)

وذكر بعض الباحثين أن النوبة كانت تأخذ من مصر بمقتضى معاهدة البقط بعضا من الخمر ، والجياد ، والشعير ، والعدس ، وتجددت هذه المعاهدة في زمن الدولة العباسية سنة 717هـ/718م) مع إلغاء الخمر من المعاهد ة (7) وقد اشترطت معاهدة البقط ألا تمنع النوبة العرب من التجارة والمرور داخل بلدانها (7) . ومما يذكر أن ثمة نص تسابع للبقط ينظم العلاقات والتعاون الدينى بين كنيسة الاسكندرية و كنيسة النوبة ، ووفود أساقفة النوبة إلى الإسكندرية ، روجوعهم إلى بلاد هم بعد الدروس الدينية بالإسكندرية (3)

ومهما يكن من أمر ، فإن معاهدة البقط ، نظمت العلاقات بين مصر، وبلاد النوبة في مجالات التجارة ، والدين ، ويرجع لها الفضل في انتشار العروبة والثقافة العربية في هذه البلاد ، وتجمع أغلب الروايات التاريخية على أن معاهدة البقط ليست بجزية أو خراج مفروض على النوبة ، وظلت سارية المفعول لمدة ستة قرون (°) وكانت معاهدة سلمية فتحت الباب أمام انتشار العربفي بلاد النوبة (۲) وتمركزهم

(٢)

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ٢٠٠

Munier: op. cit. t.2. p 113.

Arkell: op. cit. p. 189.

<sup>(</sup>٣) المقريزى: المصدر السابق ، ص ٢٠١

<sup>(</sup>٤) حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ، ص ٣١٠ ـ ٣١١ طبعة النهضة ، القاهرة ١٩٦٣ ،

Trimingham: Islam in Ethiopia.p. 20(London: 1944).

 <sup>(</sup>٦) عبد الرازق عبد المجيد سليم: العلاقات بين مصر والنوية في العصر المملوكي ص ٢٤٨
 رسالة دكتواره ، كلية الآداب بسوهاج ، ١٩٨٧.

وذكر أيضا أن معاهدة البقط ظلت حوالى تسعة قورن منذ عقد هذه المعاهدة بين عبد الله بن سعد مع الملك قليدروث ملك المقرة النوبية سنة ٣١هـ ، وتعتبر أطوال معاهدة بين دولتنين ( نفس المرجع ، ص ٢٤٨، ٢٤٩).

هناك بالطرق السلمية ، وبذلك كانت معاهدة البقط أول مسمار دق في نعش المسيحية هناك ، وغيرب مصيرهم الاجتماعي والثقافي ، وأذنت بزوال المسيحية هناك ، وزوال مملكة مقرة نفسها (١) ، وفتحت الباب لتدفق القبائل العربية إلى بلاد النوبة قادمة من بلاد الصحيحيد ، ومنها الى أسوان . التي كانت بمثابة محطة تجمعت قيها القبائل العربية ، وانطلقت منها إلى بلاد النوبة .

وعلى أية حال ، فان حملات العرب الى بلاد النوبة ، واجتذبت العرب المقيمين فى الفسطاط ، للإقامة فى بلاد الصعيد أولا ، ثم الترجه إلى النوبة بغرض الفتح ، أو التجارة . ومما يجب ذكره أن حملة العرب على بلاد النوبة سنة ٣١ه كانت عدتها عشرين ألفا. أغلبهم من قبيلة بلى (٢) اليمنية المقيمة بالصعيد ، ولعل هذا يفسر لنا مدى انتشار القبائل اليمنية بصعيد مصر الأعلى ، انتشارا كيبرا منذ النصف الأول من القرن الأول من القرن الهجرى ، وأنه لجدير بالذكر أن العرب كانت لهم رغبة فى الاندفاع نحو بلاد النوبة ، حيث أورد عديد من مؤرخى العصور الوسطى فى كتاباتهم أحاديث عديدة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك قوله ، من لم يكن له أخ ، فليتخذ أخا من النوبة ، وحديث آخره خير سبيكم النوبة ، وحديث ثالث

<sup>(</sup>۱) حسن أحمد محمود : المرجع السابق ، ص ۳۱۱ وكانت مملكة مقرة تمتد من حد أسوان الى حد مملكة علوة ، وكانت عاصمتها هجر (انظر : المقريزي : الخطط ، ج۱ ، ص ۲۰۰)

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول : تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ، ورقة ١ ؛ مخطوط بدار الكتب بالقاهرة ، رقم ٢٥٤٧ تاريخ ، ميكروفيلم ٣٥٤٠٥ والمقريزى : البيان

والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ، ص ٩٧

تحقيق عبد المجيد عابدين ، طبعة عالم الكتب ، سنة ١٩٦٧

<sup>(</sup>٣) ابن الفقية : مختصر البلدان ، ص ٧٦

والقزويدي: آثار البلاد وأخبار العباد ، ص ٢٤

وعبد الرازق عبد المجيد : العلاقات بين مصر والنوبة ، ص ٢٥١

# نزوح القبائل العربية إلى الصعيد للمرابطة في الثغور والحصون ونقاط الحدود

انتقل الكثير من القبائل إلى صعيد مصر ، للإقامة في الثغور ، ونقاط الحماية من مدينة الفسطاط . التي كانت بمثابة معسكر الجنود العرب المتمثل في القبائل العربية المختطة فيها ، ويعرف الثعر أو الحصن أو نقطة الحماية في المصطلح العسكري بالرباط (١) . أيضا انتقلت للمرابطة ببلدان الصعيد قبائل عربية مثل التي قطنت مدينة الجيزة ، بعد عبورها النيل إلى الجهة الغربية لحماية الفسطاط عاصمة مصر الإسلامية ، وكان ذلك بأمر الوالي عمرو بن العاص عام ٢١هـ ، وكانت القبائل مكونة من عدة بطون مختلفة هي : قبيلة همدان ، وبافع ، وذو اصبح ، ورعين ، واختطت منازل لها بالجيزة ، ورابطت فيها بصورة دائمة ، مستعدة لصد أي هجوم قادم من جهة الصحراء الغربية ، من قبل البدو الضاربين في الصحراء ، والذين دأبوا على مهاجمة مصر قبل الفتح العربي (٢).

وهنا نلاحظ أن عمرو ابن العاص وعبد الله بن سعد أرسلا عددا كبيرا من القبائل العربية إلى أسوان (٣) بجنوب الصعيد الأعلى ، كجنود للمرابطة في هذا الثغر على

<sup>(</sup>١) المقريزي: المصدر السابق ، ص ١٩٩

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٦٤

<sup>(</sup>٣) أسوان : يطلق عليها ثغر أسوان ، وكانت تابعة لأعمال قوص

<sup>(</sup> أنظر : التحفة السنية ، ص ١٩٥)

وهي حد مصر من جهة النوبة ، وعلى البر الشرقي للنيل ومنها علماء كثيرون في الأدب والعلم وبها معادن الذهب

<sup>(</sup>أنظر: الانتصار لواسطة عقد الأمصار، ج٥، عص ٣٣ \_ ٣٤)

حدود بلاد النوبة ، وأقام العرب في بيوت أهالي أسوان ، وأقاموا الحصون والمسالح فيها (١) ، وكانت هذه المرابطة فرصة عظيمة لاختلاط العرب وأهالي أسوان ، وانتقال المؤثرات العربية لأهالي أسوان ، وظل العرب مرابطين بأسوان طيلة ثلاثة قرون إلى أن أهمل هذا الثغر في أواخر عهد الدولة الفاطمية. وكانت فبيلة جهنية من أكبر القبائل العربية في منطقة أسوان عددا لاشتراك عدد عظيم من أبنائها في الحماية والإقامة بالحصون بثغر أسوان ، خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة (٢) ، فاستطاعت أن ترد أخطار النوبة عن هذه المنطقة ، ثم قامت قبيلة ربيعة بصد غارات النوبة أيضا منذ القرن الثالث الهجري وما بعده ، إذ تكفلت هذه القبيلة بحماية منطقة الصعيد الأعلى منذ أن هاجرت إليه في خلال القرن الثالث الهجري ، وظهر منها بنو الكنز الذين استطاعوا حماية هذه المنطقة من النوبة خلال العصر الفاطمي (٣).

وكانت النوبة قد قامت بغارة على بلاد الصعيد الأعلى في عهد الدولة الإخشيدية فأرسل إلاخشيد إليهم القائد محمد بن عبد الله الخازن سنة ٣٤٤هـ، على رأس حملة عسكرية من العرب ، واشتبك معهم في قتال انتهى إلى هزيمتهم ، وترك القائد محمد بن عبد الله الخازن هذا الجيش مرابطا في أسوان والصعيد الأعلى ، وقد وصلت هذه الحملة بقيادة الخازن إلى ابريم (٤) من بلاد النوبة ، وكانت القبائل العربية بالصعيد ، تقوم بصد هجوم النوبة ومحاربتها ، دون الرجوع إلى السلطة المركزية في مصر ، إذ كانست في ذلك الوقت تدافع عن أرضها ، ومواطن إقامتها ، مثل قبيلة جهيئة ، وبلى ، وربيعة ، وغيرها من قبائل العرب بالصعيد الأعلى (١٠) .

<sup>(</sup>١) عبد الله البرى: القباذل العربية في مصر، ص ٤٩

<sup>(</sup>٢) المقريزي: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ، ص ٣٢

<sup>(</sup>٣) المقريزى :الخطط ، ج١ ، ص ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) سعاد ماهر: محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية ، ص ١٩ ( ط مؤسسة التحرير ، القاهرة ، ( ١٩٦٦)

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص ٢٢٧

البلاذرى: نفس المصدر، ص ٢١٧ وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة في ملسوك مصر والقاهرة ، ج١، ص ٧٩

#### دور الحكام والولاة في هجرة القبائل العربية الى الصعيد

كانت القبائل العربية في بعض الأحيان ، تثير القلاقل والاضطرابات في شبه الجزيرة العربية ، وبلاد الشام ، وغيرها من بلدان الدولة العربية ، بسبب المنازعات التي كانت تقوم بينها . الأمر الذي جعل الحكام والخلفاء يصدرون أوامرهم بنقلهم أو نفيهم إلى الأماكن النائية مثل صعيد مصر .خشية أن يتفاقم النزاع ويتصاعد ، فنجد أن الخليفة عمر بن الخطاب ، قد أمر بترحيل ثلث قضاعة من بلاد الشام إلى الصعيد ، على أثر نزاع نشب بالشام بين القبائل العربية هناك ، فنادى رجل من قضاعة قائلا ، ياآل قضاعة ، (۱) يريد بذلك جمع عصبيته للصرته على طريقة الجاهلية ، ولما كان الإسلام بتعاليمة السمحة يرفض التعصب القبلي ، اذ جاء في القرآن الكريم (۲) ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن اكرمكم عند الله اتقاكم ، إن الله عليم خبير ، ، وكذلك جاء قرار عمر بن الخطاب بنقل قبيلة بلي إلى الصعيد (۲) التي نمثل ثلث قضاعة في ذلك الوقت .

وعندما هاجرت قبيلة بلى التى كانت تقيم بالشام إلى صعيد مصر ، وسكنت بلاد الصعيد بين جسر سوهاى (3) إلى قامولة (9) من ناحية الغرب ، ومن فاو (7)

201200000 TO 2012000 TO 100 TO

<sup>(</sup>١) المقريزى: البيان والإعراب ، ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم : سورة الحجرات ، آية رقم ١٣

<sup>(</sup>٣) المقريزي: المصدر السابق ، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سوهاى : إحدى قرى الأعمال الإخميمية

<sup>(</sup> الإنتصار ، ج ٥ ، ص ٢٧ ، والتحفة السنية ، ص ١٩٠)

 <sup>(</sup>٥) قاموله : [حدى البادان التابعة لأعمال قوص

<sup>(</sup> التحقة السنية ، ص ١٩٤)

<sup>(</sup>٦) فاو : تابعة لأعمال قوص ( الانتصار ، ج٥ ، ص ٢)

الى عيذاب (1) من الشرق (1) وكان تعداد هذه القبيلة صخما ، وكان قد قدم منها عدد كبير من جيش عمرو بن العاص أثناء فتح مصر ، وبسبب تلك الهجرة أصبح عدد كبيرا بكافة أنحاء مصر ، ثم استقر بها المكان بصعيد مصر ، حيث لعبت دروا هاما في الناحية السياسية سنتاولة في الفصل الثاني من هذه الدراسة .

وعندما ولى مصر الوالى يزيد بن حاتم سنة ١٤٤ هـ ولاية مصر ، اصطحب معه أعدادا هائلة من قبيلته الأزد (7) . وأسكنهم بالجيزة حيث انضموا إلى باقى عصبتهم المقيمة هناك ، وأيضا جاءت قبائل عربية أخرى مع الوالى عبد الله بن الحبحاب السلولى، وأسكنهم بلاد الصعيد في قرية تسمى ترسا(7) وتابعة الآن لمحافظة المنيا .

وعندما فتح القيس بن الحارث المرادى بلدان الصعيد أقامت قبيلة مراد ببلدة القيس التابعة للمنيا (°) ، وكانت بصحبة هذا القائد أيضا ، وكانت هذه القبائل تأتى إلى صعيد مصر مؤقته أو لا سباب طارئة ، ولكن سرعان ما تستقر في أرض الصعيد ، وتستبعد فكرة العودة الى إلفسطاط أوالحجاز ، وسرعان ما تختلط بالشعب المصرى وتمارس حياتها العادية ، وبمرور الزمن تصبح من جملة أهالي الصعيد .

كما نزحت قبائل عربية كثيرة العدد هريا وخوفا من مطارد الخلفاء والحكام لهم ، فكانت أرض صعيد مصر خير ملاذ لهم ، وذلك لبعدها عن مقر الخلافة .سواء كانت

<sup>(</sup>۱) عيذاب: اختلف الناس فيه . فمن حدده من ديار مصر ، وهي حقيقة من اعمال مصر ، والبعض يجعله من بلاد البجاة ، وبعضهم يجعلها من بلاد الحبشة فرضة تجار اليمن ، والحجاج الذين يتوجهون من مصر إلى الحجاز، ويركبون ، المراكب من عيذاب الى جدة

<sup>(</sup>الانتصار ، ج ٥ ، ص ٣٥وذكر ابن الجيعان أنه تابع لنائب الوجه القبلي

<sup>(</sup> التحفة السنية ، ص (١٩٥)

<sup>(</sup>٢) المقريزى: المصدر السابق ، ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط ج١، ص ٢٠٦، ٢٠٧٠

<sup>(</sup>٤) محمد رمزي : القاموس الجغرافي ، ج ٣ ، ص ١١

<sup>(</sup>٥) ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمطار ، ج٥ ، ص ٤٠

بالمدينة .أم فى دمشق . أم فى بغداد ، وبالتالى صعوبة المواصلات أو الوصول إلى هذه القبائل التى اختفت داخل الصعيد ، فعلى سيبل المثال لا الحصر تشتت الأمويون وفروع قبلية كثيرة منهم داخل بلدان الصعيد المختلفة على أثر هزيمة آخر خلفائهم مروان بن محمد سنة ١٣٢ هـ فى معركة بوصير (١) على أرض الصعيد (٢) ، وهروب أولاده ومن معهم داخل بلاد الصعيد الأعلى ، وهما عبد الله ، وعبيد الله وأتباعهما ، وواصلوا المسير داخل الصعيد إلى أن وصلوا إلى بلاد النوبة (٣) .

وقد ظلت فلول الأمويين مختفية داخل الصعيد ، إلى أن قوى أمرهم فخرجوا على الدولة العباسية ، وظهر منهم دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الأموى ، وجمع أحزاب وقبائل بنى أمية ، ومن والاهم من العرب فى صعيد مصر ، وقام بثورته فى عهد الوالى إبراهيم بن صالح (١٦٥ ـ ١٦٧ هـ) الذى فشل فى قمع ثورة مصعب . مما أثار الخليفة العباسى المهدى ، فعزل الوالى عن مصر ، وأرسل اثنين من الولاة متاليين ، وفشلا فى القضاء على ثورة عرب الصعيد بقيادة مصعب الأموى (٤) فقام الخليفة بعزلهما ،وعين الخليفة العباسى الفضل بن صالح الذى تمكن من قمع ثورة دحية بن مصعب فى شهر المحرم سنة ١٦٩هـ(٩).

وعندما دار نزاع بالمدينة المنورة في زمن الدولة الأموية ، وتغلب بنو الحسن على

<sup>(</sup>۱) بوصير: وردت في التحفة تابعة لأعمال الغيوم ، ص ١٥١ ، ووردت تابعة لأعمال أطفيح بالصعيد ، وتسمى بوصير قوريدس هي التي قتل فيها مرون بن محمد ... آخر الخلفاء الأمويين ( الانتصار ، ج٥ ، ص٢) ، والآن تابعة لمديرية بني سويف

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، ج ٣ ، ص ٢٢٩

<sup>(</sup>طبيروت ، ۱۹۷۲ ، تحقيق إحسان عباس وأبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج١ ، ص ٣١٧ ـ ٣١٨

<sup>(</sup> طدار الكتب المصرية ١٩٧٣ ، القاهرة ، ١٦ جزء)

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : المصدر السابق والجزء ،، ص ٣١٩

<sup>(</sup>٤) سيدة الكاشف: مصر في عهد الولاة ، ص ٨٦ ـ ٨٧

<sup>(</sup>٥) أنظر الفصل الثاني من هذه الدراسة .سلوضح تفاضيل هذه الثورة

أبناء عمومتهم من الجعافرة ، وهزم الجعافرة في القتال الذي دار بينهم .مما تسب في رحيل قبائل الجعافرة المهزومة إلى صعيد مصر مباشرة ، ومنهم من توجه إلى أسوان وأقاموا فيها (١) وأطلق عليهم الشرفا الجعافرة، ومازالت حتى الآن قرى كثيرة تسمى باسمهم في بلاد الصعيد (٢).

وعندما قامت الدولة العباسية سنة ١٣٢هـ،، واستعملت الشدة والعلف ضد العلوبين ، خوفا من تطلعهم لانتزاع الخلافة الاسلامية منهم ، فهرب جماعة منهم على رأسها على بن محمد بن الحسن بن على بن ابي طالب سنة ١٤٥هـ(٣)، وهاجرت إلى الصعيد ، واختفت سرا في قرية بالصعيد تسمى طوخ الخيل (٤) ، ورحب عرب الصعيد بالعلويين وأعطوهم كل تقدير واحترام ، وساعدوهم في الاختفاء عن أعبن العباسين ، وتروج على بن محمد العلوى ابنة زعيم المعافر. وهو عسامة بن عمر المعاقري في قرية طوخ الخيل . وعاش على بن محمد وأهله وأتباعه بهذه القرية إلى أن مات فيها ودفن بها (٥)

ومميا بجيدر ذكيره أن أصقياع الصعيد المترامية سياندت أبنياء القبائل العربية الثائرين أو الفارين من وجه الحكام وساعدتهم

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ج٦ ، ص ١٠٩ طبعة بولاق ، القاهرة ، ١٩٨٤ هـ.

<sup>(</sup>٢) ويظهر ذلك من أسماء قرى ومدن في صعيد مصر ، ومصر عامة ، يسبقها لفظ بنو ، وبني ، ومن أنساب المصريين يظهر كثير من أبناء القبائل العربية الذين ينتسبون للجعافرة ، من خلال الحجج الشرعية بوزارة الأوقاف

<sup>(</sup> أنظر : حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية ، ص ١١٢)

<sup>(</sup>٣) ياقوت : معجم البلدان ، ج٦ ، ص ٦٦٠

<sup>(</sup>٤) طوخ الخيل : إحدى قرى الصعيد التابعة لأعمال الاشمونيين

<sup>(</sup>انظر: التحفة السنية ، ص ٢١)

<sup>(</sup>٥) الزركلي: الأعلام، ج٩، ص ١٣٧ طبعة بيروت المصورة ، ١٩٦٩

عليى الاختفاء (١) . وكانت قبيلة بنو مدلج بمصر والوجه البحرى قد أعلنت الثورة صد العباسيين والاتراك ، وكانت تضع قيادتها في يد أحد أبنائها ، وهو جابر المدلجي سنة ٢٥٢هـ وانضم إليه الطالبيون ، وبسط نفوذه على الإسكندرية ، وأغلب نواحي الوجه البحري ، وبلاد الصعيد الأدني ، وعندما وجه العباسيون جيشا من الأتراك إلى بنو مدلح بالوجه البحرى ، نزح على الفور بنو مدلج إلى صعيد مصر دون اشتياك أو قتال وذلك ليحتموا بباقي عصبيتهم بالصعيد المتمثلة في قبيلة لخم. وعاشوا في نواحي أطفيح (٢) ، ومنهم قوم أقاموا بالبهنسا ، الأمر الذي جعل العباسيين يتركونهم خوفا من أنضمام أغلب عصبيتهم من بطون لخم إليهم (٣).

ونظر للأحداث السابقة ، كانت القبائل العربية تتوافد بسرعة إلى صعيد مصر، وسرعان ما يطيب لها العيش في هذه البلدان ، ويجدون الترحاب من القبائل العربية التي سبقتهم إلى تلك البلدان ، فصلا عن المصريين أنفسهم ، فيغيرون من أفكارهم وأرائهم من حالة الأقامة المؤقتة الى اتخاذهم هذه الأماكن معاشا وسكنا دائما ، وكان ذلك منذ فتح مصر مبأشرة ، وطيلة القرون الثلاثة الأولى للهجرة .

من بين الأسباب التي أودت إلى نزوح أعداد وفيسرة من قبساتل العسلويين إلى صعيد مصر ، قرار المتوكل العباسي ( ٢٣٢ - ٢٤٧هـ) جاء ذلك فسي كتاب أرسله السي صاحب مصر اسحاق بن يحيى ( ٢٣٥ - ٢٣٦هـ)

<sup>(</sup>١) حمزة عبد العزيز: الآثار الإسلاميه بمنظوط. ص ٢٩ رسالة ماحستير غير منشورة - كلية الأداب بسوهاج ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٢) اطفيح : إحدى المدن بالصعيد ، وهي مدينة كبيرة تسمى باسمها أعمال الأطفيحية ، وهي مركز للاعمال الخاصة بمنطقتها

<sup>(</sup>الانتصار، ج ٤، ص ١٣٣)

<sup>(</sup>٣) عبد المجيد عابدين : البيان والإعراب ، ص ١٠٥ تحقيق ودراسة

يأمره فيه بإخراج آل على بن أبي طالب من الفسطاط وترحيلهم الى العرق كان ذلك في رجب سنة ٢٣٦هـ ، ثم من العراق إلى المدينة المنورة ، مما أدى إلى اختفاء عدد كبير من العلوبين ، وهروبهم إلى صعيد مصر ، وخاصة الصعيد الأعلى ومنطقة أسوان ، التي ظهروا فيها بكثرة (١).

وكان قرار الخليفة العباسي المعتصم بإسقاط العرب من الديوان ، وقطع أعطياتهم سنة ٢١٨ هـ(٢) ، كان له الأثر العظيم في نزوح القبائل العربية من مدينة الفسطاط إلى كافة أنحاء مصر ، ونزحت قبائل عديدة نحو الصعيد ، وقد نفذ هذا القرار والى مصر كيدرين نصر على مصر . الأمر الذي دفع بالقبائل العربية إلى البحث عن مصدر الرزق والمعيشة ، وراحت تتعامل مع المصريين وتمتزج بهم ، وتعمل حرفهم مثل الزراعه ، والتجارة ، والصناعات ، وغيرها من الحرف والمهن ، التي تحقق لهم سائل المعيشة بعيدا عن ديوان الجند ، وفي الوقت نفسه نشروا مؤثراتهم العربية بين الأقباط من أهالي الصعيد ، وهذا الاختلاط أدى إلى إسلام عدد كبير من هؤلاء الأقباط .

وعددما اشتغل العرب بالزراعة ، كانوا يؤدون العشر إلى بيت المال ، ثم يأخذون

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف: مصرفي فجر الإسلام، ص ١٥٥ ومازالت بأسوان قرى تنتسب الى العلويين وتسمى باسمائهم للآن

<sup>(</sup> نفس المصدر المرجع ، ص ١٥٦)

<sup>(</sup>٢) أعطيات الجدد : كانت أموال الخراج توزع بين الأمراء والجدد والعمال على قدرتبتهم ومنازلهم ويقال لذلك العطاء ، وكان يوزع على أفراد القبائل العربية كطبقة عسكرية ، وأنشىء هذا الديوان مند عهد عمر بن الخطاب في صدر الاسلام ، وصار ذلك في عهد الامويين والعباسيين ، وعمل به الفاطميون حتى عهد صلاح الدين الأيوني ، الذي وزع الإقطاعات على الجنود بدلا

<sup>(</sup>انظر: إبراهيم على طرخان: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى ، ص ۲۱ ، ۱۱ ، ۵۱ ، ۱۵۵ .

العطاء المحدد لهم ، وظل هذا الأمر إلى عهد الخليفة المعتصم ــ كما ذكرنا سابقا ، وقد كره العرب العباسيين ، وقاموا بثورات عديدة ضد الدولة العباسية . كما حدث في عهد الوالى الحسن بن التختاخ ( 197 - 196 هـ) (۱) ، كما كان قطع العطاء عاملا في نزوح القبائل العربية إلى صعيد مصر ، وبلاد النوبة خلال العصر العباسي ، والطولوني (197 - 196)

وكان ولاة مصر من جانبهم يعلمون على إيجاد توازن بين القبائل المضرية والقبائل اليمنية في بلدان الصعيد ، وكانت القبائل اليمنية تمثل أغلبية مطلقة للعرب ببلاد الصعيد ، فأحضر الوالي الواليد بن رفاعة ( ١٠٩ ـ ١١٧ هـ) أعدادا كبيرة من القبائل القيسية بشرط ألا ينزلوا بالفسطاط ، وأنزلهم في أماكن متفرقة من مصر منها بلاد الصعيد (٢) . ومما هو جدير بالذكر أن فكرة عمل توازن بين القبائل العربية كانت أمام أعين الأمويين منذ النصف الأول من القرن الأول الهجري ، ففي سنة ٣٤هـ عندما زادت أعداد القبائل اليمنية بمصر ، أرسلت الدولة الأموية حوالي اثني عشر ألفا من العرب من قبائل قيس ، وكان ذلك خوفا من استبداد قبائل عرب اليمن ، وخاصة أنهم كانوا يمثلون معظم جنود الجيش العربي في مصر (١) .

وكما جاءت أعداد كبيرة من القبائل القيسية مع الوالى الحوثرة بن سهيل الباهلى

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام ، ص ٧٥ ـ٧٦

<sup>(</sup>٢)حسن أحمد محمود : مصر في عهد الطولونيين ، ص ١٠٥

<sup>(</sup>٣) سيدة الكاشف: المرجع السابق، ص ٢٤٩، ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة ، ص ١٠٩

وكانت من عادة الولاة اصطحاب أعداد كبيرة من قبيلتهم معهم عند قدومهم إلى مصر للمرتهم عند القلافل ، والمدازعات العصبية ، ونجد الوالى عبد العزيز بن مروان سنة ٦٥هـ أرسل لوالده الخليفة مروان بن الحكم بالشام ،كيف المقام ببلد ليس فيه أحد من بنى أبى ؟ ، فأرسل له أعدادا كبيرة من قيس. فأصبحت عادة الولاة بعد ذلك

<sup>(</sup>أنظر: البرى: القبائل العربية، ص ٢٣٩)

سنة ١٣١هـ (١). وأنزلهم في شتى بقاع مصر ، ومن المرجج أنه أسكن منهم أقوامابصعيد مصر ، وبالتالي كانت ثورات القبائل العربية في الصعيد ، وإعلان تذمرها من وقت لآخر ، الأمر الذي جعل الولاة يرسلون جنودا دائمين للإقامة ببلدان الصعيد لقمع هذه الثورات ، وكانت هذه القوات تمثل قبائل عربية مختلفة (٢).

<sup>(</sup>١) عطية القوصى : دولة الكنوز الإسلامية ، ص ١٩

<sup>(</sup>٢) محمد عزة درورة : االمرجع السابق ، ص١٠٢ ، ١٠٤ ، ١٠٥

## ثانيا : الأسباب الاقتصادية التي دفعت القبائل الصعيد :

كانت هناك مجموعة من الأسباب الاقتصادية أدت الى هجرات كثير من القبائل العربية نحو صعيد مصر طيلة القرون الثلاثة الأولى للهجرة ، وسنتاولها قيما يلى :

#### الارتباع

كان الارتباع (١) ، أول الدوافع عامة التي أدت الى انتقال القبائل العربية من الفسطاط إلى بلدان الصعيد القربية منها ، وكانت كل قبيلة تذهب لمكان ، أو بلاة خاصة بها ، ومحدده لها حسب مطلبها ، وتقضى هذا الموسم بها ، وكان الارتباع مرحلة استجمام للعرب وخيولهم من عناء الحروب التي لم تنته بعد ، فعندما كان يأتي موسم الارتباع كان يخطب عمرو بن العاص خطبة معلنا فيها بداية الموسم قائلا(٢) الناس ، أنه قد تدلت الجوزاء ، وزكت الشعيري . وأقلعت السماء ، وارتفع الوباء ، وقل الندى ، وطاب المرعى ، ووضعت الحوامل ، ودرجت السخائل ، وعلى

وكان ذلك يتم في خطبة الجمعة بالمسجد الجامع بالفسطاط ، وكان يوصى بقبط

الراعى يحسن رعيته ، فحس لكم على بركة الله الى ريفكم ،

<sup>(</sup>١) الارتباع: هو ما يسمى بالربيع ، وهو نظام مرسوم منذ اللحظة الأولى لدخول العرب مصر أي عندما يأتي فصل الربيع يذهب العرب قبيلة قبيلة نحر أرياف مصر ، ويطلقون خيولهم ترعى في حقول البرسيم حتى تسمن ، ويتعاملون مع المصريين ، في نطاق منظم طيلة ثلاثة شهور ، ثم يرجعون إلى الفسطاط

<sup>(</sup> ابن عبد الحكم : فتوح مصر ، ص ١٩٠ ـ ١٩١)

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم: المصدر السابق، ص ١٩٤ وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج١، ص ٧٣

مصر خيرا فيقول ، استوصوا بمن جاورتم من قبط مصر خيرا ، (١) ، كان مكان الارتباع مكتوب به لكل فبيلة ، فكانت قبائل آل عمرو بن العاص ترتبع في منف ووسيم (۲) ، ومعهم آل عبد الله بن سعد  $(^{7})$ .

واتخذت فبيلة بنى هذيل مرتبعا في بوصير ، وقبيلتي عدوان وعك في بوصير أيصنا ، وبلى في منف ، والفيوم ، وقبيلة عبس وزوف ، وحمير في بوصير وفي أهناسيا ، وقبيلة أبرهة في منف (٤) ، وكان الارتباع يتكرر حدوته في كل عام ، وعند انتهاء وقته ترجع هذه القبائل الى الفسطاط ، وقبل انتهاء القرن الأول الهجرى ، اتخذت هذه القبائل أماكن مرتبعها سكنا دائما وتتغير الرحلة من ارتباع مؤقت إلى إقامة مستمرة (°). وكان الارتباع لتسمين الخيول ، وراحة جنود العرب (٦) ، وكان موسم الارتباع خير وسيلة لمعرفة العرب عادات وتقاليد المصريين ، وفرصة للنفاعل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بين العرب والأقباط ، ونقل العرب للأقباط المؤثرات العربية مثل اللغة والدين الاسلامي ، وكان عمرو بن العاص يوصى بالمحافظة على صحتهم بقوله و واياكم والمشمومات المعسولات ، (Y).

<sup>(</sup>١) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ١٥٣ - ١٥٤

<sup>(</sup>٢) منف : بلد مختص بذاته يقع على الجانب الغربي من النيل ، وانضم الى قسم أو سيم ، وأصبح تابعا للجيزة (قاموس رمزى: ج ٣ ، ص ٢

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: المصدر فتوح مصر، ص ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤،

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص ١٩٥، ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم: نفس المصدر، ص ١٩٢٠.

والسيوطي : المصدر السابق ، ج١ ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٦) هاملتون جب: دراسات في حضارة الاسلام ، ص ٨ ترجمة احسان عباس وآخرون ، طبعة بيروت ، ١٩٧٩

ويذكر هاملتون أيصنا أن أسباب اشتراك القبائل العربية في الفتوحات الاسلامية هو طموحهم لجعل الأراضي المفتوحة مراعي للخيول الخاصة بهم ورغبتهم في استثمار الأموال في هذه البلاد المفتوحة ، كما يروق لأهالي مكة ، والمدينة الفوائد التجارية.

<sup>(</sup> المرجع السابق ، ص ٩ ، ١٠ )

<sup>(</sup>٧) ابو المحاسن: المصدر السابق ، ج١ ، ص ٧٤ .

وقد ارتبعت قبائل قريش في مدينة حلوان ، وأسكر ، وكان معهم قبائل بني أمية وأقامت هذه القبائل بتلك المناطق أيضا ، وارتبعت خولان في البهنسا والقيس واهداسيا ، وآل في وعلة طحا ، وسفط ، وكانت طحا ، آخر أماكن الارتباع في الصعيد ، وأول من سن هذه السنة في مصر القائد عمرو بن العاص (١) ، وكانت أغلب هذه القبائل التي تذهب للارتباع ببلاد الصعيد من القبائل اليمنية \_ أي عرب الجنوب . وكان موسم الارتباع عاملا هاما عرف المصريين عادات وتقاليد العرب ، وفرصة للتبادل الاجتماعي والتفاعل بين العرب والأقباط (٢).

#### استغلال مناجم الذهب ببلاد الصعيد الأعلى:

عرف العرب أرض المعدن بالصعيد الأعلى قبل الإسلام . فكانوا يعبرون البحر الأحمر، ويقميون في المناطق الواقعة شرقى أسوان في أرض البجة (٣) لاستغلال هذه المناجم ، وبعد أن فتح العرب مصر سارعت بعض القبائل العربية إلى الإقامة بأرض المعدن ببلاد الصعيد، جريا وراء الثراء ، والحصول على هذا المعدن الثمين . الذي يوجد بجوار أسوان، وكان نزوحها من أرض الحجاز  $(^{4})$ .

وعندما كانت هذه القبائل تحصل على المعدن، تقوم ببيعه في مدينة أسوان (٥) وفي زمن الدولة الأموية عبرت قبائل من العرب تسمى و حضر موت ، سنة ٧٣هـ

<sup>(</sup>١) عبد الباسط محمد حسين: المرجع السابق ، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح محمد وهيبة : الجغرافية التاريخية ، ص٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) البجة : هي كلمة محرفة من كلمة المجا المشتقة من كلمة الماجوى التي تعني بالفرعونية الحارس، أو المحارب .وأطلق عليهم قدماء المصريين المازي أو الماجوي ، ومواطنهم من البحر. الأحمر، الى نهر العطيرة ثم النيل الاكبر غربا ثم من هضبة الحبشة إلى حدود محافظة أسوان. ( محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الإفريقية ، ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) البلاذري : فتوح البلدان ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٧، ص٧٧ ـ ٧٩.

واستقرت بأرض البجة، وعرفوا باسم الحدارب أو الحدارية (١) واستقرت هذه القبائل بالقرب من ميناء و سواكن ، على البحر الأحمر ، وسيطروا على هذا المنياء ،وكانوا يعرفون بالحضارم أيضا(٢).

وفى خلال القرن الثالث الهجرى هاجرت قبائل عربية من بنى سليم الى صعيد مصر ليعملوا فى أرض المعدن فى أقصى جنوب مصر .حيث إنهم كانوا يمارسون مهنة التعدين فى العصر الجاهلى على حدود نجد والحجاز(٣).

وفى أوائل عهد الدولة العباسية فرض العباسيون الخراج على العرب الذين كانوا يشتغلون بالزراعة، وملاك الأراضى الزراعية الذين سمح لهم الأمويون بامتلاكها وزراعتها . الأمر الذى ترتب عليه قيام بعض القبائل العربية مثل بنو فزارة ، وبنو هلال ، وبنو سليم ، ومضر ، وقبيلة هوازن بثورات ضد العباسيين فى مصر سنة ١٦٨ه فى عهد الخليفة المهدى ، وامتدت هذه الثورات إلى عهد الخليفة هارون الرشيد سنة ١٧٨ هـ وكان العباسيون يخمدونها ، بيد أن العرب كانوا يثورون كلما تشدد الولاة فى رفع قيمة الخراج عليهم .حيث قاموا بثورة سنة ١٨٦هـ وكذا فى عهد المامون سنة ١٨٦هـ وكذا

ولكن رغم تلك الثورات لم تنحج القبائل العربية في منع الخراج ، أو وقف

Mac Micheal: op. cit. 2.p. 190. (1)

<sup>(</sup>٢) أحمد مختار عمر: تاريخ اللغة العربية في مصر، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبى: البلدان ، ص٣٥٥ طبعة ليدن ١٨٨٣ وقد أجمع المؤرخون المسلمون على اسمرار وجود الذهب في بلاد البجة وقت نزول ربيعة . وكان فقط رجال ربيعة هم الذين يشتغلون في هذه المعادن ، وكاوا يذهبون ليلاً في أول الشهر العربي وآخره إلى المناطق المحتمل وجود التبر فيها ، ويبقون على المناطق التي يضيئها التبر وفي الصباح يحملون أكوام الرمال ويغسلونها بماء الآبار ثم يستخرجون التبر ، ويسبكونه ويخلطونه بالزئبق .

<sup>(</sup>أنظر: محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، ص ١٣٥،١٣٤) ط، القاهرة، ١٩٦٥.

الضرائب عليهم ، ولذلك اضطرت هذه القبائل الى أن تهاجر إلى صعيد مصر، واتجهت ، إلى الصحراء الشرقية للاشتغال باستخراج الذهب (١).

وفي عهد ابن المدبر في عهد الخليفة العباسي النعتصم ( ٢١٨ ـ ٢٢٧) فرضت اتاوات وضرائب على القبائل العربية في مصر، فنزح كثير منها نحو الصحراء الشرقية لاستغلال الذهب (٢) وهنا نلاحظ أن القبائل العربية كانت تفضل أرض المعدن لبعدها عن نظر الحكام والولاة، وعدم القدرة على السيطرة على من يعمل فيها باستخراج المعدن .

وعندما ثارت قبائل البجة ضد القبائل العربية التي تعمل بالمعدن في أرضها، وطردت هذه القبائل سنة ٢٤٢هـ زمن الخليفة العباسي المتوكل (٣)بادر هذا الخليفة بارسال حملة عسكرية بقيادة محمد بن عبد الله القمى (٤) الذي جمع فلول هؤلاء العرب وضمهم لجيشه، وذهب لأرض البجة، ودارت معركة حامية بين الطرفين اتنهت لصالح القمى. ثم حدث بعدها صلح بينهما . رجعت قبائل العرب بموجبة للعمل مرة ثانية بأرض المعدن واستغلال الذهب.

وخلال القرن الثالث الهجري هاجرت قبيلة ربيعة العربية إلى أرض المعدن، وأقامت حول مدينة أسوان ، وكانت هجرتها بكثرة عددية عظيمة ، وقد وضعت ربيعة نصب أعينها استغلال الذهب من مناجمه في بلاد البجة ، واختلطت هذه القبيلة بالبجة ، وصاهرتهم فتروج رجال ربيعة من بنات رؤسات و سادات البجة . وبعد هذه الفترة من الزمن أصبح أبناء ربيعة زعماء قبائل البجة بسبب نظام الوراثة البجاوى

<sup>(</sup>١) عطية القوصى : تاريخ دولة الكنوز الإسلامية ، ص ٢٠ ( رسالة ماجستير منشورة )

<sup>(</sup>٢) محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق ، ص ١٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ٢ ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : البيان والإعراب ، ص١٢١ .

Mac Micheal: op. sit. 2. p. 198.

القائم على توريث الحكم ، أو الزعامة لابن البنت . وكان هؤلاء الزعماء الذين هم من أصل عربى وأم بجاوية يطلق عليهم الحدارب . ومنذ ذلك الحين - أي نهاية القرن الثالث الهجرى - وقفت غازات البجة على صعيد مصر ، بسبب هذا التصاهر والاختلاط من جانب ربيعة (١) وفي خلال هذا القرن أيضا قام أبو عبد الرحمن العمري(٢) وجمع أخلاطا من العرب، وذهب نحو أرض المعدن ببلاد البجة لاستغلال معدن الذهب، واشترى عبيدا للعمل لحسابه في أرض المعدن ، ثم سرعان ماصار زعيما لقبائل العرب في أرض البجة ، وكون حلفا عظيما حارب به النوبة وأدبهم وأوقف غاراتهم على أرض الصعيد الأعلى (٢)

## خصوية أرض الصعيد ووفرة خيراته:

هاجرت قبائل عربية إلى صعيد مصر بحثا الزراعة وكسب الارزاق .فكانت بلاد الصعيد من أهم بلدان الجذب لهذه القبائل .خاصة أن مناخ الصعيد شابه بلاد الحجاز ، وخاصة منطقة الصعيد الأعلى وأسوان (٤) ويذكر السيوطي (٥) أن مناخ الصعيد حجازى ، وينبت به النخيل والدوم والاهليلج والمقل والقرظ ونباتات كان العرب يعرفونها بأرض الحجاز . كما عبرت قيائل عربية البحر الأحمر خلال القرن الأول

Mac Micheal: op. cit. 2. p. 199. (1)

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن العمرى: ابن عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله الناسك ابن عبد العزيز بن عمر بن الخطاب نشأ بالمدينة المنورة، وقدم إلى مصر بعد أن سمع الناس منه الحديث ، ثم ذهب إلى القيروان عالما فيها ثم ، جاء الى مصر ثانية، ولما علم بمعدن الذهب سار نحر أسوان وتزعم حركة القبائل العربية هذاك ، وفرض سيطرته على العرب والبجة، وأدب النوبة ومنع شرهم عن بلاد الصعيد .

<sup>(</sup>أنظر: امقريزي: المقفى الكبير، ورقة ٤ مخطوط مصور ميكروفيلم بدار الكتب، رقم ٥٣٧٢)

<sup>(</sup>٣) عطية القوصى : تاريخ دولة الكنوز ، ص ٣١ . وللمزيد عن دور العمرى أنظر الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٤) عبد الباسط محمد حسين: دور القبائل الحجازية في الفتوحات الإسلامية، ص٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) حسن المحاضرة ، ج ٢ ، ص ٣٣١ .

الهجرى، وأقامت ببلاد الصعيد حيث المناخ المناسب لإقامتها (١).

وفى خلال القرن الأول الهجرى نزحت قبائل عربية مسن مسدينة الفسطاط، وأقامت في منفلوط(٢)بالصعيد وذلك لوقوعها في وادى خصب صالح للزراعة في وسط الصعيد(٣) وأقامت قبائل عربية أخرى بيلاد الصعيد الأعلى مثل بلحا وبطون من مصر وينو يونس بالصحراء الشرقية شرقي أسوان للعمل بالتجارة ونقلها بالقوافل بين بلدان الصعيد والبحر الأحمرر حيث ميناء عيذاب (٤) وأقامت بصورة دائمة في تلك المناطق

وهاجرت قبائل عربية منذ القرن الأول الهجري الى أسوان ، ومنها إلى أرض النوبة ، وامتلكت هذه القبائل الضياع الواسعة خلل عهد الدولة الأموية والدولة العباسية ، (٥) ووفدت قبائل عربية ، وأقامت بمدينتي قفظ وقوص ، وشجعهم على ذلك أنه كانت لهم معرفة بإمور التجارة في مدينة قفط قبل الفتح العربي لمصر، وعاش العرب كتجار وطبقة تجارية في هذه البلاد (٦).

كما نزح العرب إلى بلاد النوبة عقب القتح العربي لمصر ، واشتغلوا كتجارمع أهالي النوبة ، ويظهر ذلك واضحا من اتفاقية البقط التي نصت على ، ألا يعارض التجار المارين ببلادهم من العربس (٧) ، وقد سبقت الاشارة الى نص الاتفاقية التي

<sup>(</sup>١) اليعقويي: البلدان ، ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) منفلوط: بلد كبير على ضفة النيل الغربية ، ومدينة الإقليم .وبها زراعة الحبوب على سعة كبيرة وتابعة للأشمونيين . (ابن دقماق : الانتصار، ج ٥ ، ص٢٢ ) .

Savary: Letters sur L'Egypte. t. II.p 78. (٣)

<sup>(</sup>٤) عيذاب : ثغر عيذاب على البحر الأحمر ، وهي من أعمال مصر الحقيقية . وذكر البعض أنها من أرض البجة والحبشة، وهي فرضة التجار من اليمن ، والحجاج من مصر إلى الحجاز . (ابن دقماق: المصدر السابق والجزء، ص٣٥).

المقريزي: البيان والإعراب ، ص ٤٤ .

 <sup>(</sup>٥) المسعودى: مروج الذهب ، ج١، ص٣٣١.

<sup>(</sup>٦) راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ، ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، ص ٢٤٤ ، والبلاذري: فتوح البلدان، ص ٢١٧.

عقدها عبد الله بن سعد مع النوبة سنة ٣١هـ، وأكبر دليل لكثرة العرب بأرض النوبة بناءهم مسجدا بعاصمة بلاد النوبة.

وفي عهد معاوية بن أبي سيفان \_ أول الخلفاء الأمويين \_ كان عقبة بن نافع الفهرى يريد أرضا ليقيم فيها بمصر، فوقع اختياره على أخصب الأراضي بجوار مدينة الجيزة ، وأقام مع أهلة ومواليه وتسمى مدينة عقبة (١) .

ولحقت قبائل عربية جاءت من شبه الجزيزة العربية بباقي فروتها في بلاد الصعيد، وعمات بالتجارة في بلاد الصعيد المختلفة ، وكان العرب يشتغلون بمهنة التجارة منذ عهد البطالمة والرومان، وزاد هذا النشاط مع الفتح العربي لمصر(٢) ، وكان موقع مدينة عيذاب ، المقابل لبلاد الحجاز ، وإزدهار نشاطها التجاري، خلال العصور الاسلامية المختلفة ، أدت إلى تسابق التجار من العرب وغيرهم إلى عيذاب ومنها إلى إسوان مصر ، وهؤلاء التجار كانوا حلقة ربط بين بلدان الصعيد ، وشبه الجزيرة العربية ، وبلغت عيذاب أوج عظمتها خلال العصر الفاطمي ، بسبب السياسة الرشيدة الى انتجها الفاطميون لإنعاش الحركة التجارية بميناء عيذاب(٣)

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط ، ج١، ص ٢٠٨ منية عقبة : إحدى البلدان التابعة لأعمال الجيزة (أنظر ابن دقماق : المصدر السابق، ج ٤، ص

Hamlton: The Anglo Egypt Sudan from withen p (Y) 42 - 43 (London 1935).

<sup>(</sup>٣) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ٢٤٩ ـ ٢٥١ (ط القاهرة، ١٩٦٧) واختلف الجغرافيون العرب والأوربيون في تحديد مكان عيذاب ، والراجح أنها تقع إلى الجنوب من خرائب بيرانس، التي تقع على خط ٢٤ أو ٥٠ و٢٣ من رأس بناس الحالية ، ومنذ القرن الرابع الهجري أصبحت عيذاب المركز الرئيسي للنشاط التجاري المصري في البحر الاحمر وظلت تتمتع بهذا المركز التجاري الممتاز حتى بداية القرن التساسع الهجسري . (آحمد السيد دراج : عيذاب ، ص ٥٥،٥٤ مقالة بمجلة نهضة إفريفيا ، وزارة الثقافة ، القاهرة ، ١٩٥٨ ، العدد التاسع ) .

# ثالثًا: أسباب أخرى أدت إلى نسزوح القبائل العسريية إلى الصعيد:

فى أواخر القرن الثانى الهجرى وأوإئل القرن الثالث مدينة الفسطاط قد اكتظت بالقبائل العربية تماما ، ولذلك كانت القبائل القادمة من شبه الجزيرة العربية إلى مصر كان يشترط ألا تسكن الفسطاط .

ففى عهد الوالى الشيبانى على مصر سنة ٢٠٧هـ زمن الدولة العباسية جاء هذا الوالى الى مصر، ومعه قبائل وبطون عربية من ربيعة وذهبوا إلى الصعيد الأعلى وأقاموا هناك (١)، ولحقت ببطون ربيعة هجرة ربيعة الكبيرى فى زمن الخليفة العباسى المتوكل سنة ٢٤٢هـ وأرسلت ربيعة مباشرة إلحاقا بباقى فروعهم إلى الصعيد الأعلى ، وأقاموا حول بلاد المعدن بالصحراء الشرقية شرقى مدينة أسوان ، وجادت باقى بطون ربيعة وعبرت البحر الأحمر، وأقامت فى بلاد أسوان بجوار بطونها ، أو باقى عصبيتها السابقة ، وملأت هذه القبائل وادى العلاقى ، وأرض المعدن ، وأقامت فى بلاد البجة مثل قبيلة بنى يونس وبنى حنيفة الذين ملكوا عيذاب ، ثم حدث نزاع بين بلاد البجة مثل قبيلة بنى يونس وبنى حنيفة الذين ملكوا عيذاب ، ثم حدث نزاع بين قبائل بنى يونس وربيعة قام على أثره صلح بين الطرفين .حيث رحل بعدها بنو يونس إلى الحجاز عن طريق البحر الأحمر (٢).

وفى أوائل القرن الثالث الهجرى جاءت إلى مصر قبائل عربية تنتمى إلى قريش ولم تجد مكانا بالفسطاط، فاتجهت الى بلاد الصعيد الأدنى، وأقامت بجوارباقى عصبيتها التى سبقتها وأقامت فى هذه المنطقة . والجدير بالذكر أن هذه المنطقة تركزت فيها القبائل العربية من قريش منذ القرن الأول الهجرى، وأصبحت

<sup>(</sup>١) المقريزى : البيان والإعراب ، ص ٢٨

<sup>(</sup>٢) المقريزى : المصدر السابق ، ص ٢٨ ـ ٢٩

#### تعرف ببلاد قريش (١)

وهاجرت أيضًا قبائل عربية من مدينة الفسطاط ، نحو صعيد مصر ، وأقامت فى الصحراء ، مثل قبيلتى جهينة وبلى اللتان فضلتا حياة البداوة على الحياة فى الريف ، داخل وادى النيل ، واقامتا أول الأمر ببلاد الصعيد الأدنى ، ثم توزعت كل منهما فى أماكن متفرقة من الصعيد ، على أثر نزاعهما مع قبائل قريش فى هذه المنطقة ، وفيما بعد انضم عسكر الفاطميين لقبائل قريش ضد جهيئة ويلى ، وتغلبت قريش وأرغمتهما على النزوح نحو بلاد الصعيد الأعلى (٢).

وكان من عوامل خروج القبائل العربية من الفسطاط ، الالتجاء إلى الأماكن التى تشتهر بصفاء الجو ، والبعد عن الأوبئة المنتشرة فى البلاد . ففى سنة  $^{\circ}$  هـ أقام الوالى عبد العزيز بن مروان فى مدينة حلوان  $^{(7)}$  ، وزحفت معه مجموعة من القبائل العربية المختلفة .وخاصة قبائل القيسية ، وأقامت بجواره فى حلوان  $^{(2)}$ .

ومنذ بداية العصر العباسى ، ظهرت بادرة جديدة على القبائل العربية ، التى تهاجر إلى سبلدان الصعيد . اذ كانت تأتى إلى الصعيد الأعلى ، وتقيم فيه ، ثم بعد فترة زمنية قليلة تشق طريقها الى بلاد النوبة ، ومن تلك القبائل قبيلة جهيئة ، وبعض بطون ربيعة ، وقبيلة فزارة التى جاءت إلى الصعيد الأعلى ، ثم سارت نحو بلاد النوبة (٥) ، وربما كانت هذه القبائل قبل أن تأتى إلى الصعيد كانت تضع فى حسبانها

<sup>(</sup>١) عبد الله البرى: القبائل العربية في مصر، ص ٧٠- ٧١

<sup>(</sup>٢) عبد الله البرى : القبائل العربية في مصر ، ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) حلوان : أنشأها الوالى عبد العزيز بن مروان سنة ٧٠ هـ وتقع على الشاطئ الشرقى للديل ، وكان عبد العزيز بن مروان قد اشتراها من القبط بعشرة آلاف درهم ، وهى من جملة بلدان الصعيد ، وتابعه للجيزة .

<sup>(</sup> محمد رمزى : القاموس الجغرافي ، ج٢ ، ص١٢ - ١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج١ ، ص١١٠ .

<sup>(</sup>٥) حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية ، ص١١٣: ١١٣

#### الهجرة إلى بلاد النوبة .

وجدير بالذكر أن ولاة مصر كانوا يسهلون هجرة القبائل العربية إلى الصعيد ، وذلك لعمل توازن مع أقباط مصر ، وخاصة في عهد الأمويين . ففي مستهل القرن الثاني الهجري كان الأقباط يمثلون كثرة عددية في الصعيد ، فرأى الولاة الأمويون ضرورة تهجيرعدد من القبائل السعربية نحسو الصعيد (١) ، وحذوا حذرهم الولاة العباسيون .

ولاشك أن ماقام به أقباط مصر بالصعيد ، تجاه العرب يدل على أصالة الشعب المصرى ، وكرمه ، فعندما كانت تأتى إليهم القبائل العربية ، فكانوا يقابلونها بكل ترحاب ، ويقيمون لها واجب الضيافة المفروضة عليهم منذ أن فتح العرب مصر ، وقد كانت هذه الضيافة المرسومة والواجبة ، عاملا نحو تشجيع القبائل العربية في النزوح نحو صعيد مصر (٢).

وكانت بعض القبائل العربية التى ضاقت بها سبل الرزق فى شبه الجنزية العربية ـ كانت تغادر مواطنها الأصلية الى صعيد مصر، طلبا للرزق ، وبحثا عن حياة أفضل (٣).

ومنذ القرن الأول الهجرى ، دأ ب كثير من الفقهاء والعلماء من أبناء القبائل العربية المختلفة على التوجه إلى صعيد مصر ، ليفقهوا الناس في أمور الدين الاسلامي ، ويعملون على نشر الإسلام والقافة العربية ، وتمكين العقيدة الاسلامية من النفوس ، وكان هؤلاء العلماء، يقيمون في بلدان الصعيد بصورة دائمة (٤).

<sup>(</sup>١) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup> طبعة دار الكتب ، القاهرة ، ١٩٦٩ ، تحقيق مطفى السقا وكامل المهندس )

<sup>(</sup>٢) محمد أحمد محمد : المنيا في العصر الإسلامي عص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) حسن أحمد محمود : المرجع السابق ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) محمد أحمد محمود : المرجع السابق ، ص ٣٥ .

وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم ، بعد أن هاجروا إلى صعيد مصر ، قاموا ببناء المساجد ، والأربطة ، والزوايا ، التي ما زالت تعرف بأسماءهم إلى اليوم. وكان ذلك في بلدان البهنسا ، والاشمونين (١)

وجاءت إلى مصر العليا هجرة عربية ، من قبائل هوزان وكان ذلك خلال القرن الثالث الهجري ، واستقرت في أرض البجة للعمل في أرض المعدن بعد ما اجتازت البحر الأحمر (٢) ، ولذلك نرى أن الأسماء المسيحية في العقود الرسمية المختلفة ، منذ القرن الثاني الهجري تأخذ في التلاشي ، وتحل محلها أسماء عربية في هذه المعاملات حتى القرن الثالث الهجرى حيث ظهرت المؤثرات الاسلامية في الصعيد واضحة جلية (٣) .

ولما كان موقع مدينة أسوان ، وذيوع صيتها وشهرتها بالتجارة ، وفي نفس الوقت كانت طريقا حيويا إلى ميناء عيذاب على البحر الأحمر ، حيث تبحر السفن التجارية إلى بلاد الهند ، وبلاد المجاز ، وشرق إفريقيا ، فكانت عملا جذابا لجذب القبائل العربية الى النزوح اليها ، والاقامة فيها بصورة دائمة لمزاولة النشاط التجاري ، لدرجة أنها أكتظت بالعرب التجار الذين تاجروا في العطارة ، سن الفيل ، والرقيق ، وريش النعام ، ويلغ العرب بأسوان درجة كبيرة من الثراء من جراء هذه التجارات ، حتى أن منهم من امتلك الضياع الواسعة ، التي تقع جنوب أسوان ، وأول بلاد النوبة بعد ما اشتروها من أصحابها النوبيين (٤) .

<sup>(</sup>١) محمد احمد محمد : المرجع السابق ، ص ٢٦ -

<sup>(</sup>٢) نعمة على مرسى : الاتجاهات العلمية في عهد العزيز بالله الفاطمي ص ٢٤٠ رسالة دكتوراه غير مدشورة، آداب سوهاج ، ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٣) حسن أحمد محمود : المرجع السابق ، ص ١٠٣ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سعاد ماهر: محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية ، ص ١٩٠.

ومن المعروف أنه في العصر العباسي ، لمع نجم الموالي من الفرس ، والترك ، وهبط نجم العرب ، وذلك على أثر قرار المعتصم الخليفة العباسي سنة ٢١٨هـ ، باسقاط اسماء العرب من ديوان الجند أو العطاء ، وحرمانهم من ميزاتهم العسكرية ، وإذلك أعلنوا ثوراتهم على الولاة العباسيين ، احتجاجا على ذلك الأمر الذي جعل الخلافة العباسية تواجه هذا الموقف المناوئ من جانب القبائل فعمدت إلى إسأل قبائل (١) عربية قيسية تابعة لها إلى منطقة الصعيد ، وذلك لردع هذه القبائل اليمنية المتمردة عليها .

هذه هي أهم الأسباب التي أدت إلى هجرة القبائل العربية الى الصعيد ، وسنذكر في الصفحات القادمة ، أهم هذه الهجرات مع ذكر القبيلة ونسبها ، ومكانها بالحجاز أولا ، ثم زمن رحيلها من الحجاز ، ومكان وصولها في صعيد مصر ، مع بيان سبب ذلك ، وتتبع حركاتها وتنقلاتها ، ونذكر أهم بطونها وفروعها ، وأهم الأماكن التي تفرقت فيها هذه البطون خلال فترة الدراسة ألتي نحن بصددها .

<sup>(</sup>١) رضوان الجناني : القبائل العربية في مصر خلال القرنين الثالث والرابع ، ص ١٣ رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٦ .

# (٤) القبائل العربية في صعيد مصر ومراحل استقرارها

استوطنت القبائل العربية في بلدان صعيد مصر ، وبمختلف قيائلها ، نتيجة لأسياب عديدة سبق لنا أن ذكرناها ، وإنتشرت هذه القبائل في شتى نواحي الصعيد من الشمال إلى الجنوب ، واستقرب وإندمجت في مجالات الحياة المتنوعة ، في الريف والمدن ، مع الاحتفاظ بأنسابها ، وأساليبها القبلية ، وهي السمات المميزة لقبائل العرب دون غيرهم من الشعوب والأجناس في هذه المنطقة . ويذكر المقريزي (١) : وأن العرب الذين شهدوا فتح مصر ، قد أبادهم الدهر ، وجهلت أكثر أحوال أعقابهم ، وقد يقى منهم بقايا بأرض مصر ، ، وقد ذكر المؤرخ هذه العبارة تجوزا ، ولم يقصد بالإبادة الاندثار ، إنما أراد أن العرب اندمجوا وإختلطوا في الحياة المصرية العامة ، مع أهالي الصعيد ومصر عامة . ولذلك قد نسى أغلب ذراريهم أصولهم وانابهم ، وذلك بتأثير البيئة المصربة على العرب ، وفضلوا اسم البلد على اسم القبيلة في الأنساب ، وينبغي الإشارة هنا إلى أن المقريزي المتوفى (٨٤٥م) ، كتب تاريخه في فترة لاحقة للأحداث التي نتناولها بالدراسة ، ونجد في هذه الفترة أن العرب كانوا يذكرون أسماءهم بكامل نسبهم ، وخاصة العرب الذين أقاموا في مناطق البوادي والصحراء ، وأيضا القرى والمدن ، كانوا يضيفون اسم البلد بعد اسم القبيلة أو قبلها مثل الطحاوي الأزدى ، أو الأزدى الطحاوى ، وظهر ذلك منذ القرون الشلاثة الأولى للهجرة ، فتطبعت بحياة المصريين ، ولم يهمل العرب بالصعيد شرف الانتساب الى القبيلة طيلة الأزمنة السابقة ، ولذلك نجد في وقتنا هذا أنه ما زال بعض أبناء القبائل

<sup>(1)</sup> البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ، ص ٣ .

العربية داخل القرى والمدن يذكرون الانتساب إلى قبيلتهم ، ويحتبرون هذا شرفا عظيما لهم سواء أكانت هذه القبيلة قمطانية (۱) أو عدنانية (۱) بالإضافة إلى ذكر بلدهم التى يعيشون فيها (۳) وإذا تتبعنا المصادر التاريخية وما أحصتة من جيوش الفتح العربى ، والذين دخلوا مصر مع القند عمرو بن العاص ، والزبير ابن العوام ، وعبد الله بن سعد وغيرهم ، نجد أنه في خلل الربع الأول من القرن الأول الهجرى (۱۸ ـ ٣٤ هـ) نجد بضع عشرات الآلاف من العرب قد نزلوا مصر ، وساحوا في بلادها بين مناطق الجيزة والفسطاط والإسكندرية والحوف والصعيد ، وبلغ عدد أفراد هذه القبائل في مصر خلال خلافة معاوية بن أبي سفيان الذين أقاموا بالفسطاط وحدها ـ بلغ أربعين ألفا ، كذا بلغ عدد من أقام في الإسكندرية وقتها قد وصل الى سبعة وعشرى ألف عربي (٤) .

ولما كان صعيد مصريمثل قسما اداريا مستقلا بذاته. لأن التقسيم الثنائى لمصر، وهو مصر العليا ( الصعيد ) ، ومصر السفلى حيث إن هذا التقسيم كان سائدا قبل الفتح الإسلامى لمصر ، وإلذى أبقى عليه العرب بعد فتح مصر ، وكان عبد الله بن سعد واليا على الصعيد في عهد عمرو بن العاص . وكان يقيم به (0) بين عدد من الجنود العرب من أبناء القبائل العربية يقدر بحوالي عشرين ألفا . ثم جاءت قبيلة ، بلي ،

<sup>(</sup>١) القحطانية : هم ابناء قحطان بن عامر بن شامخ بن أدد بن سام بن نوح عليه السلام ، ومنهم بدو جرهم ــ الذين عاموا اللغة العربية لبنى اسماعيل . حيث نزلوا على أمه هاجر بمكة .

<sup>(</sup>أنظر: القلقشندى: قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان ، ص ١٣) .

<sup>(</sup>٢) العدنانية : هم بنو عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور ، وينتهى نسبه إلى اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام بن تارح بن ناحور ، وينتهى نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام .

<sup>(</sup> القلقشندى : الصدر السابق ، ص ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) يوجد بعض أبناء العرب بإخميم من الاشراف القرشيين ، ومنهم أبناء الجعافرة للآن ويعرفون نسبهم ، ولديهم ما يثبت ذلك مثل أبناء حمادى وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط ، ج ١ ، ص ٣٢٣ .

بأمر الخليفة عمر بن الطاب رضى الله عنه ، وأقامت ببلاد الصعيد ، وكانت تمثل ثلث المجموعة القضاعية ( اليمنية أو القحطانية ) (١) .

وفي خلال القرن الأول الهجري كانت أغلب قبائل العرب بمصر وصعيدها أيضا من المجموعة اليمنية من أعقاب سبأ حتى تيقن حكام مصر من الولاة الأمويين وبين والعباسيين الى هذه الظاهرة . فعملوا على إحداث توازن مع القبائل اليمنية ، وذلك باحضار قبائل عربية عدنانية ، وإرسالها إلى الصعيد لحفظ التوازن ، وأول من بدأ بذلك الوالى عبد العزيز بن مروان عندما أبلغ والده الخليفة الأموى مروان بن عبد الملك قائلا: وكيف المقام ببلد ليس فيه أحد من بني أبي ، (٢) . ثم اتخذ الولاة من بعده مثل هذه الطريقة. فنجد الوالي قرة بن شريك ( ٩٠ ـ ٩٦ هـ ) ثم عبد الملك بن رفاعة ( ٩٦ \_ ٩٩ هـ ) ثم عبيد الله بن الحبحاب في زمن هشام بن عبد الملك (١٠٥ \_ ١٢٥ هـ ) قد طلبوا أعدادا من القبائل القيسية ، وجاء منها الكثير بين سنتي (١٠٩ \_ ١١٤ هـ ) كما طلب الوالي الحوثرة بن سهيل الباهلي سنة ١٢٨هـ بعضا من القبائل العدنانية لإنزالهم مصر (٢) ، وكان يقصد بذلك عدم استئثار القبائل السبئية بالنفوذ والتفوق العددي في بلدان الصعيد ، وأيضا إحداث توازن قبلي بين العنصرين القحطاني والعدناني ، كما كان ولاة مصر يحضرون معهم أعدادا كبيرة من قبائلهم لنصر تهم عند الشدائد أو القلاقل. ولما كان أغلبهم من العدنانية أحضروا معهم عددا من القبائل العدنانية وأقاموا بالصعيد . وكانت فرصة عظيمة . إذ ذهبت هذه القبائل نحو بلاد الصعيد، وعملت على تعريبها وصبغتها بالصبغة العربية، وكان يشترط على القبائل ألا تنزل الفسطاط. حيث إنها امتلأت بقبائل العرب (٤).

<sup>(</sup>١) المقريزي: البيان وإلإعراب ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الكندى: الولاة والقصاة ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي البيان والإعراب ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: المصدر السابق ، ص ١٠٠ - ١٠١ .

وتنقسم القبائل العربية التى أقامت بالصعيد من حيث نسبها إلى قسمين كبيرين . هسما القبائل السعدنانية النسى تنتمى إلى معد بن عدنان حدها الأكبر - ، والتى كانت تعيش فسى النصف الشمالى من شبه الجزيرة العربية ، ويطلق عليها العرب المستعربة (۱) ، والقبائل اليمنية أو القحطانية ، والتى كانت تعيش في جنوب شبه الجزيرة العربية وأطلق عليهم العرب العاربة (۲) ، وجدهم الأكبر هو سبأبن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن سام بن نوح ، وسنذكر سبأبن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن سام بن نوح ، وسنذكر مع القبيلة ، ثم البطون ، ثم الفروع التى انسلخت منها (۱) ، وسنذكر هذه الفروع تنازليا مع الزمن ، ثم انتقالها من شبه الجزيرة العربية ، ثم زمن نزولها أرض الصعيد ، ومكان إقامتها فيه .

(١) القلقشندى : قلائد الجمان ، ص ١٣ ، ١٤

<sup>(</sup> ويذكر القلقشندى أن العرب المستعربة هم الداخلون على العروبة بعد العجمة ، وهم بن إسماعيل الذين عاشوا في المنطقة الشمالية من الجزيرة العربية )

<sup>(</sup>المصدر السابق ، ص ١٣).

<sup>(</sup>٢) العرب العارية : أى العرب الخلص الراسخون في العروبة ، وهم بنو قحطان من أهل اليمن ( المصدر السابق والصفحة ) .

<sup>(</sup>٣) أعد أهل اللغة طبقات الأنساب إلى ست أقسام ، وهي تندرج من القبيلة وهي : الشعب ، والقبيلة ، والعمارة ، والبطن ، والفخذ ، والفصيلة .

<sup>(</sup> أنظر قلائد الجمان ، ص ١٥ ، طبعة دار الكتاب المصرى ، القاهرة ، ١٩٨٢ ، تحقيق إبراهيم الإبيارى ) .

## أولا: القبائل العربية العدنانية:

تنقسم القبائل العدنانية إلى قسمين كبيرين . هما قبائل مصر ، وقبائل ربيعة، وكل قسم بدوره ينقسم إلى عدة فبائل وبطون أصغر نستعرضها فيما يله ،:

## (أ) قبائل مضر:

امتاز المضريون (١) بالتفوق العددي الكبير، والتفوق المادي أيضا، وكانت لهم الرياسة بمكة والحرم ، وشاركوا في الفتوحات الإسلامية ، وهاجروا إلى صعيد مصر ، منهم بنو مدركة (٢) الذين أقاموا بالصعيد ، وتفرعت منهم قبيلة هذيل التي أقامت ببلدة طوخ الخيل (٣) واتخذوا من هذه المنطقة سكنا دائما(٤) .

ومن المضريين قبيلة قريش التي كانت تسكن مكة ، وهاجرت منها بطون إلى خميم ٧٨مصر ، وأقامت في بلاد الصعيد الأدني ، وحول مدينة (<sup>(٥)</sup>، ومنهم بنو كنانة طلحة الذين أقاموا بالاشمونين وبالدهم من صعيد مصر (٦) ، ومنهم بنو الليث الذين

<sup>(</sup>١) المضريون : هم أولاد نزار من معد بن عدنان ، ومنهم مضر وربيعة وإياد أولاد نزار

<sup>(</sup> انظر : ابن حزم الأندلسي : جهرة أنساب العرب ، ج ١ ، ص ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) بدو مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، ومنهم خزيمة ، وهذيل وغالب ، ومن خزيمة كنانة وأسد ، ويقال إن منهم لخم وجذام وعاملة .

<sup>(</sup> انظر : ابن حزم : المصدر السابق ، ص ١١ ) .

<sup>(</sup>٣) طوخ الخيل : من القرى القديمة بالصعيد ، تابعة للأشمونين ، والان تابعة للمنيا

<sup>(</sup>انظر: محمد رمزي: القاموس الجغرافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤)عبد الله البرى: القبابل العربية ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : البيان والأعراب ، ص ٤٦ . ومنهم أقوام كثيرة بإخميم يسمون الأشراف

<sup>(</sup>٦) القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ج ١ ، ص ٢٥٠ .

جاءوا مع الفتح العربى لمصر ، وأشارت أوراق البردى العربية ، وشواهد القبور الى اسماء أشخاص من بنى الليث أقاموا ببلاد الاشمونيين ، وأيضا منهم من أقام ببلدة ساقية قلتة (۱) بالصعيد . ومنهم قبيلة غفار . التى منهما الصحابى أبى ذر الغفارى ـ رضى الله عنه ، وقبيلة بنوضمرة ، وبنو فراس من غنم بن ثعلبة بن مالك ، وأخلاط من قبيلة كنانة ، كل هذه البطون أقامت حول بلاد إخميم إقامة دائمة أثناء القرن الأول الهجرى (۲) .

واقامت قبائل عربية من قبيلة قريش بالصعيد ، منذ القرن الأول الهجرى ، وأول هذه البطون قبائل : بنو أمية الذين قطنوا في بلدة بوصير التابعة لمحافظة بنى سويف الآن ، وأقام منهم في أهناسيا ، وظهر منهم دحية بن مصعب الأموى الذي قام بثورة ضد الحكم العباسي في مصر ، وكان قد سيطر على أغلب الصعيد ، سنة ١٦٧ هـ (٣) ، ومن بطون قريش بالصعيد ايضا بنو عامر بن لؤى بن غالب. الذين منهم آل عبد الله بن سعد ، الذين أقاموا ببلاد الجيزة والفيوم (٤) ، وكانوا يرتبعون في هاتين المنطقتين ، وكان ذلك خلال القرن الأول الهجرى (٥) .

<sup>(</sup>١) ساقية قاته : إحدى نواحى إخميم بمحافظة سوهاج

<sup>(</sup>رمزى: القاموس ، ج ٤ ، ص ٥١) .

<sup>(</sup>٢) المقريزى: المصدر السابق ، ص ٤٧ .

والقلقشندى : صبح الأعشى ، ج ١ ، ص ٣٥١ ، ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) قريش : مجموعة قبائل من نسل مالك بن النصر بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان ، وقيل من ولد فهر بن مالك ، وقريش جماع نسب وليس بإب ولا أم ولا، حاصن ، والنقرش عند العرب أيعنى التجمع

<sup>(</sup> المقريزى : المصدر السابق ، ص ٢٣ ) .

١٤) كحالة : معجم قبائل العرب ، ج ٢ ، ص ١٦٨ .

ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص ١٤٥٠.

م خلكان: وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٣١٦ .

وأقيامت قبائل من قريش ببلاد اخميم ، وظهر من مواليهم العيالم الجليل المتصوف ذو النون الاخميمي (ت ٧٤٥ هـ) ، وأقامت هذه القبائل باخميم منذ القرن الأول الهجري (١) ، وقد أطلق على منطقة الصعيد الأدني التي تضع أهناسيا ، والأشمونين ، وطحا بلاد قريش (٢) ، ومنهم بنوسهم وآل عمرو بن العاص ، وأقاموا بالصعيد في نفس الزمن، وهو فتح العرب لمصر، وعاشوا أشتاتا بالصعيد $(^{\Upsilon})$ ، ومنهم بنو سهم ، وبنو عدى رهط عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أطلق عليهم أولاد عمر ، ومنهم أولاد عبد الله بن عمر وآل عبد الرحمن بن عمر ، وكانوا قد حضروا فتح مصر ، وأقاموا بالصعيد ، وكانوا بجوار بني مخسروم بالصعيد الأعلى ، ومنهم قوم عاشوا ببلاد البهنسا حتى زمن المقريزي المؤرخ ، (ت٥٤٥هـ) ، وعاش قوم من بنى سهم فى مدينة أسوان ، وظهر منهم أحمد بن زيد السهمى (ت٢٨٢هـ) (٤)، وأقام من أولاد عمر بأسوان ابو عبد الرحمن العمري ، وتم العثور على شاهد القبر بأسوان باسم (ام عبد الله محمد بن احمد عبد الرحمن العمرى ت ٢٥٩ هـ ) $(^{\circ})$ .

وهاجسر إلى الصعيد بنو تيم بن زهرة . رهط الصحابي الجليل ابو بكر الصديق رضى الله عنه، وعاشوا في بلدة دهروط (٦) من صعيد مصر ، وعرفت بلدتهم بالأشراف البكرية ، وتفرعوا في بلاد الصعيد فمنهم : بنو محمد واقاموا ببلدة البرجين ، وسفط وسكر ، وطحا من أعمال الاشمونين، وعاش أكثر هؤلاء الأشراف البكريين في دهروط، وعاش منهم ايضاً بمدينة البهنسا مثل بنو طلحة ، بنو فضالة ، وبنو إسحاق<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد رمزى: نفس المرجع ، ج٣، ص٢٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندى : صبح الاعشى، ج١، ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: البيان والاعراب ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) محمد الحويري : اسوان ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) دهروط : بلدة بالصعيد واقعة غرب الديل قرب البهنسا ، وتسمى دهروط الأشراف . وهي تابعة المركز مغاغة .. محافظة المنيا (محمد رمزى : المرجع السابق والجزء، ص ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٧) السويدى: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، ص ٦٦.

وهاجر قوم من بنى تميم بن زهرة إلى اسوان . وعرفوا ببنى زهرة ، وظهر منهم شاهد قبر باسم (محمد بنامية بن ميمون بن الأشج الزهرى) ومن هؤلاء الأشراف مجموعة أقامت ببلدة الجعافرة بجوار أسوان (١) وأقام منهم قوم فى مدينة الفيوم إقامة دائمة ، ومنهم جمساعة تسمى بنو عبد الدار ، سكنوا قرية سفط قرب المنيا ومنهم قوم بسمون جماعة نهار (٢) من الأشراف البكرية .

ومن قبيلة قريش ، جاءت إلى الصعيد قبيلة بنو أسد إلى منها تزوج الرسول عليه السلام ، وأقامت في البهنسا ومازالوا للآن (١) ، ومن قريش بنو الزبير بن العوام وتفرغوا بالصعيد فروعا كثيرة فمنهم بنو مصلح ، وبنو رمضان . ويعرفون بجماعة رواق ، ومنهم بنو عي ، وإقاموا بالبهنسا (٤) ، وبأسوان عاشت مجموعة عربية من بني خزاعة التي ظهر منها دعبل الخزاعي وإلى مصر سنة ١٩٨هـ (٥) . وعاشت قبيلة العنابس وهي أهم بطون بني أمية في قرية دلجة من الأشمونين ، سكن قوم منهم في مدينة منفلوط ، وملوى (٦) وكانت مجموعة قبائل قريش التي تسكن البهنسا تقيم بالجهة الغربية منها . وكانت بها منطقة تسمي حارة الاشراف (٧) وعاش بالصعيد كثير من الأشراف من آل الحسين بن على ، وإقاموا حول مدينة جرجا بصعيد مصر، وعرفوا بالأشراف الحسينيين (٨) .

<sup>(</sup>١) الزراكي: الأعلام، ج٣، ص٨٥.

<sup>(</sup>٢) المقريزى : البيان والإعراب ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله البرى: القبائل العربية ، ص٨٤٠.

<sup>(</sup>٤) القلقشندى: صبح الأعشى ، ج ١ ، ص٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الأدفوي: الطالع السعيد ، ص٣٤ .

<sup>(</sup>١) البرى : المرجع السابق ، ص ٩٠-٩١ .

 <sup>(</sup>٧) كمال الدين بن عنبة: بحر الأنساب، مخطوط بدار الكتب ، ج ١ ، ورقة ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٨) محمد بن حامد الجرجاوى : تعطير لنواحى والأرجاء ، ورقة ١٠٢ ، مخطوط بدار الكتب ، ميكروفيلم ١٠٦٤ .

وهاجرت إلى الصعيد قبيلة الأعياص من بنى أمية وهى من جملة قبائل قريش . وكان منهم عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ومروان بن الحكم الخليفة الأموى ، وأقام الاعياص فى بلاد سكر وتندة (١) ومنهم من سكن بلاد الأشمونين وكان يطلق عليهم أولاد أبان بن عثمان بن عفان دووردت الدولة الفاطمية ، وهم بمكانهم بالصعيد لم يروع لهم سرب ولم يكدر لهم شرب ، (٢) .

ومن قبائل الأمويين بنو حيدر وينتسبون إلى الوليد بن عبد الملك وسكنوا بلدة تندة التابعة للاشمويين (٦) ومنهم بنو شادى أقاموا فى منطقة بالقصر الخراب (٤) وعرفت بقصر شادى ، واقام قوم مسلمة بن عبد الملك ، ومنهم بنو حبيب ابن الوليد بن عبد الملك وإقاموا فى تندمن واطلق عليهم المروانيون (٥) .

#### الهاشميون:

وهم أعظم بطون قريش. وينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

العباسيون: منهم صالح بن على الذى طارد الأمويين سنة ١٣٢ هـ وقتل مروان بن محمد آخر خلفاء دولة الأمويين في قرية بوصير من صعيد مصر، ومن المحتمل أنه أقامت منهم جماعات بهذه المنطقة، وظهر منهم شخص يدعى طاهر بن خديج بن عبدالواحد (ت٢٠٧ هـ) ومنهم الحسين بن الفضل بن العباس (ت ٣٧٧هـ) (٢) وذلك كما ظهر من شواهد القبور بأسوان، وعاش من العباسيين الجعليين في السودان

<sup>(</sup>۱) سكروتنده : بلدتان من الصعيد تابعتان لأعمال الأشمونين (أنظر : ابن دقماق : الانتصار ، ج ٥ من ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المقريزى: البيان والأعراب، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندى: صبح الأعشى ، ج ١ ، ص٦٧ .

<sup>(</sup>٤) القصر الخراب: إحدى نواحى قوص ( الانتصار ، ج ٥ ، ص ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الذركلي: الأعلام ،ج٢، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) عبد الله البرى: القبائل العربية ، ص ٩١ .

.

وایضا کان منهم قوم باسوان ـ کما ظهر بشاهد قبر من أسوان باسم برکات مولی یحیی بن محمد الجعلی المتوفی سنة ۳٤۲هه ، (۱) .

الجعافرة: ويمثلون الجزء الثانى من الهاشميين، من بنى جعفر الطيار بن أبى طالب، وهاجروا إلى صعيد مصر، منذ القرن الثالث الهجرى، وكانوا على كثرة عدية كبيرة، لدرجة أن بلادهم التى بالصعيد امتدت من منفلوط إلى سما لوط من غرب وشرق النيل، وأهم بطون الجعافرة قبائل الزيانبة، وهم أولاد على بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب، وأمهم السيدة زينب بنت على (٢) رضى الله عنه، ومنهم بنو ثعلبه الذين أقاموا فى حرجة مير بأسيوط، ومنهم بنو طلحة، وبنو جعفر، وبنو وعلان، وينو حامد، وبنو وديعة، وبنو ابراهيم أولاد مسلم الجعفرى، ومنهم أيضاً بنو طلحة الجود من قبائل تيم بن مرة، وسكنوا منطقة الصعيد الأعلى على، وتفرع من الجعافرة بنو محمد، وبنو عبد الله، والخلصيون، والصالحيون، وبنو على، وبنو والى، صالح، وبنو قاسم، وبنو رايس، وبنو شاكر، وبنو شعران، وبنو داوود، وبنو والى، وبنو زيد، وبنو عبد الله، وأقامت كل هذه القبائل والفروع الجعفرية من بين بلدتى منفلوط إلى سمالوط(٢).

ومن الجعافرة قوم سكنوا في مدينة أسوان (٤) بعد أن أبعدتهم قبائل مكة ، فهاجروا الى مصر ، ومنها إلى أسوان ، وكان ذلك خلال القرن العاشر الميلادي ، والثالث الهجري ، وظهرت أسماء على شواهد القبور لأفراد من الجعافرة بأسوان منهم إبراهيم

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن عبد التواب : حفريات أسوان ، نقلاً عن :

محمد الحويرى: المرجع السابق ، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : البيان والأعراب، ص ٣٤، ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى: المصدر السابق، ص ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٤) اسوان : وهي ثغر وجد مصر من جهة النوبة ، وتقع على الضفة الشرقية للنيل وهي كثيرة المزارات ، وبها علماء واعيان . (الانتصار ، ج ٥، ص ٣٤) .

بن ، محمد وينتهى نسبه إلى جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن أبى طالب (ت ٣٨٥هـ) ، وظهر شاهد قبر آخر لجوهرة مولاة أم الحسين . وينتهى نسبها إلى جعفر بن أبى طالب (ت ٣٥٠هـ) ، ومنهم أيضاً محمد بن ياسين محمد الجعفرى (ت ٣٤٥هـ) (١) ، ومنهم أولاد الشريف حصن الدولة تعلب ، وبنو عبد الله الذين أقاموا فى قرية العتامنة (٢) بالصعيد، ومنهم الحسانات ، وبنو عبس ، وبنو عبس ، وبنو أحمد ، ويوسف، وبنو سليمان ، وبنو إدريس، وبنو مقبل ، وبنو حسين ، وأحلافهم من قبائل عنزة وفزارة ، وعثمان ، وضباب، وبنو عسكر ، وبنو ندا ، وأقاموا فى بلاد منفلوط وسمالوط، وحرجة مير، وأطسا بالفيوم (٣) .

العلويون: وينتمون إلى الحسن ، والحسين رضى الله عنهما، ولدا على بن ابى طالب ، فمن نسل الحسن هاجر إلى صعيد مصر قوم بقيادة على ابن عبد الله (١٤٤هـ - ١٤٥) ومنهم ابن الصوفى العلوى المتوفى سنة ٢٥٩ هـ، وكان يطلق عليه بغا الأكبر ، والذى قام بثورة ضد أحمد بن طولون ، وأقامت قبائل بنى الحسن فى بلاد منفلوط، وإتليدم (٤) وماحولها من بلدان الصعيد (٥) .

ومن بنى الحسين عاش بالصعيد ، بنو جعفر الصادق فى بلاد منفلوط، وسمالوط، ومنهم الحيادرة، والسلاطئة ، الذين سكنوا فى قرية طوخ طوه (١) ، والتى بها قبر على بن محمد بن عبد الله بن الحسين (ت ١٤٥هـ) (٧) . ووجد شاهد قبر فى أسوان يرجع منتصف القرن الثالث الهجرى لزينب ابنة على بن عيسى بن جعفر بن على

<sup>(</sup>١) حفريات عبد الرحمن عبد التواب .

<sup>(</sup>٢) محمد رمزى : القاموس الجغرافي ، ج٣ ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي :البيان والأعراب ، ص٣٩ ومحمد رمزي : المرجع السابق والجزء ، ص٨٧، ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) اتليدم: بلدة بالصعيد تابعة لأعمال الاشمونين (الانتصار، ج٥، ص ١٦) .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : المصدر السابق ، ص ٤٠ ـ ١ ٤ .

<sup>(</sup>٦) طوخ طوه : تابعة لأعمال الاشمونين بصعيد مصر . بجوار سمالوط (الانتصار ، ج٥ ، ص٢١)

<sup>(</sup>٧) يافرت : معجم البلدان ، ج٦، ص٦٦ - ٢٧ .

بن بن ابي طالب (١) .

### قبائل قيس:

وتنتمى إلى مصر من معد بن عدنان ، وعاش منها بالصعيد بطون كثيرة ، منذ القرن السثانى الهجرى ، ويرجع لها الفضل فى تثبيت دعائم الأسلام فى صعيد مصر ، وسكن منها بالصعيد، بنو سعد ، وبنو باهلة ، وبنو خصفه، وبنو سليم ، وأقامت هذه القبائل ببلاد الصعيد الأعلى ، وشرقى اسوان فى بلاد الصعدن فى منطقة العلاقى (٢).

وظهر منهم أيضاً بنو عامر الذين جاءوا إلى الصعيد سنة ١٠٩ هـ/ ومنهم بنو عوف الذين سكوا الفيوم (٣)، وأقام بأسوان قوم من قيس، وظهر اسم شخص منهم على شاهد قبر باسم محمد العيلاقى (ت٣٣٤هـ)، كما كان دور قبائل قيس فى أرض المعدن خلال القرن الثالث الهجرى دورا هاما، وخاصة فى الأحداث الحربية أثناء نزاع أبى عبد الرحمن العمرى مع القبائل العربية المناوئة له(٤).

وعاش بمدينة أسوان قوم من قبيلة عرب تميم بن مراد بن طائحة بن مصر بن نزار. الذين هاجروا من شبه الجزيرة العربية خلال القرن الثالث الهجرى إلى أسوان مباشرة وظهر منهم شخصية عظيمة هى : عثمان بن حنجلة التميمي الذي أتى إلى العمرى في ألف راحلة .فيها الجهاز والمواد التمونيية للعرب العاملين في أرض المعدن بصحراء مصر الشرقية (٥) ويبدو أنه كان وكيلاً لأعمال العمرى بأسوان ، ومن جملة

<sup>(</sup>١) محمود الحويرى : المرجع السابق ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله البرى : القبائل العربية ، ص ١٠٥ ـ ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) السويدى: المصدر السابق ، ص ٣٠ .

والذركلي: الأعلام ، ج٥ ، ص٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) محمود الحويرى: المرجع السابق، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) محمود الدويرى : المرجع السابق ، ص ٢٢٩ .

القبائل التى تتبع قبيلة قيس بنو عوف الذين أقاموا بالفيوم ، وذلك بأمر الخليفة هشام بن عبد الملك خلال القرن الأول الهجري (١).

ومن قيس قبيلة فزارة ، هى من أهم بطون العدنانية بالصعيد .وكانت تسكن بلاد نجد ووادى القرى بالجزيرة العربية ، ثم هاجرت لصعيد مصر، وأقامت بطونها وفروعها بيلاد بنى سويف والفيوم ، ومنهم بالمغرب الأقصى وبرقة وطرابلس ، وفى القليوبية بطن من بطون فزارة(٢).

وقد أقسامت قبيلة فزارة بن غطفان بالصعيد ، وظهرت منهم بطون مثل بنى مازن ، وينى سعد ، وبنى عدى ، وبنى شمخ ، وسكنوا أشتاتا فى بلدان الصعيد ، ومنها قوم باسم فزارة \_ أقاموا ببلدة سميت باسمهم (كفر بنى فزارة) تابسعة لمركز سنسورس يمحافظة الفيوم(٣).

ومن قيس ، جاءت قبيلة بنى هلال الذين عاشوا بالصعيد ، وكانوا على كثرة عددية ببلدان الصعيد ، وكان ذلك في عهد الفاطميين، وكان الفاطميون قد نقاوهم من الحجاز عندما أثاروا القلاقل وقطعوا الطرقات هناك ، فأرسلوهم إلى الصعيد الأعلى ، لأتقاء شرهم ، وعمل توازان مع القبائل بمنطقة الصعيد الأعلى التي اثارت الاضطرابات ضد الفاطميين، وظهر لبني هلال دور سياسي عظيم ،عندما أوسلهم الفاطميون إلى بلاد المغرب لقمع حركة المعزبن باديس(٤) ، الثائر ضدهم ، وأقاموا في بلاد الصعيد مثل اخميم ، وساقية قاته ، وأسوان ، وعيذاب(٥).

<sup>(</sup>١) محمد عزة دروزة : عروبة مصر ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) احمد لطفى السيد: قبائل العرب في مصر جد ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الذركلي: المصدر السابق ، ج ٩، ص ٣٤٨ .وقاموس رمزي ، ج ٣، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) السويدى : سبائك الذهب ، ص ٤٢ .

<sup>(°)</sup> وذكر الصقريزى فى البيان والأعراب ، ص ٢٨ ، ٢٩ أن بنى هلال هم أهل الصعيد كله ، إلى عيذاب ، وعاش منهم فروع بالصعيد مثل بنى قرة بإخميم ، وبنو عمرو، ورفاعة ، وبنو حجير ، وبنو عزيز ، وبنو عقبة ، وبنو جميلة بإسنا وقوص ، وبنو هلال بإخميم ، وجاءت إلى الصعيد سنة ٣٧٥ هـ وهم من أهل قبائل قيس العدنانية ، ولعبوا دورا هاما فى الأحداث السياسية فى بلاد الحجاز ومصر والمغرب خلال العصر الفاطمى .

## (ب) ربيعة:

وهى تمثل القسم الثانى من القبائل العدنانية ، والتى سكنت ببلدان الصعيد وقد نقلت إلى الصعيد الأعلى زمن الخليفة العباسى المتوكل (٢٣٢ ـ ٢٤٢هـ) وأقاموا فى بيوت الشعر والبرارى ، والأودية ووقفوا فى وجه غارات البجة التى تكررت على بلاد الصعيد ، ثم خالطتهم ، وأصهرت معهم ، و مما زاد من تفوقهم استخراج الذهب ، وأصبحت أقوى قبائل العرب فى الصعيد الأعلى وديار البجة بصحراء مصر الشرقية(١) . وأنشأوا قرية باسمهم ، وسكنوا فيها تعرف باسم ( ربيعة) جنوب شرق أسوان(١) ، ومنهم من سكن العلاقى، وأنشأوا قرية تعرف بالنمامس (٣) ، وتفرع منهم بنو حنيفة الذين سكنوا اسوان والعلاقى ، ومنهم بنو يونس الذين عاشوا بعيذاب ، ورجعوا مرة ثانية إلى الحجاز على أثر حرب دارت بينهم وبين ربيعة (١) ، وأقامت بطون من ربيعة فى قرية كبيرة تعرف بالمحدثة سنة ٢٤٠هـ ، ثم انتقلت أغلب بطون ربيعة إلى أرض المعدن فى بلاد البجة ، بحثا وراء الذهب ، وبعيدا عن أ عين جامعى

<sup>(</sup>١) ابن الحنبلى: الآثار الرفيعة في مآثر بني ربيعة ورقة رقم ٢، ٣، ٤، ٥، ، مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم (٢) بالجزء الثاني تاريخ .

ومنهم بنو الكنز الذين بأسوان ، وأخذوا اللقب بعد قبضهم على الثائر الأموى ابو ركوة ، الثائر صد الفاطميين .

<sup>(</sup>انظر الطالع السعيد للادفوى ، ص ٣٠)

وتنسب ربيعة إلى نزار بن عدنان ، وكان يعرف بربيعة الفرس ، وأهم بطونها بنجد : أسد وتغلب وشيبان رحنيفة وعنزه ولجيم ، وعبد القيس ، والنمر ، وزحل ، ويونس ، وتفرقوا فى البلاد بعد مقتل جساس بن مرة بن كلب ربيعة ، وكانت ربيعة تعتنق المسيحية حتى مطلع القرن السابع الميلادى ، ثم تحولت إلى الإسلام ، وجاء منها مع الفتح الإسلامى لمصر ، وهجرتها الكبرى للصعيد زمن المتوكل العباسى .

<sup>(</sup>ابن الحنيلي : المصدر السابق ، ورقة ٢ ، ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : البيان والإعراب ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله البرى: المرجع السابق ، ص ١١٥ .

الضرائب وتعسفهم على ضفاف النيل ، وانتقلت على شكل موجات واسعة إلى أرض المعدن بالصحراء الشرقية منذ عام ٢٥٠ هـ / (٨٦٩ م)(١). واستطاعت ربيعة تكوين أول إمارة عربية هم ساداتها ، والبجة رعيتها ، وكانت قبائل عربية تحت إماراتهم آيضا ، وبلغ أوج عظة هذه الإمارة زمن أحمد بن طولون $(^{\Upsilon})$ .

وقد ذكر آراكل أنه تم عمل حفريات في منطقة الريخ التي تقع عل شاطيء البحر الأحمر ، وكشفت عن أربعة شواهد للقبور كلهم من ربيعة مكتوبة بالخط الكوفى، ويرجع تاريخها إلى القرن السرابع الهجري ، ومحفوظة الآن فسي متحف مدينة الخرطوم(٢).

<sup>(</sup>١) محمود الحويرى: أسوان ، ص ٢٢٣ .

Mac Micheal: Op. ci I.p 149. (1)

Arkell: Op. Cit. p 189.(7)

#### ثانياً القبائل العربية القحطانية:

وهي القبائل التي تتفرع من كهلان وحمير أولاد سبأ بن قحطان .ويطلق عليهم اسم عرب الجنوب. وايضاً العرب العارية (١) وسندكر أماكنهم بصعيد مصر بالترتيب التالي:

### (أ) قيائل كهلان:

وتتفرع إلى فرعين . هما مالك وعريب ابنا كهلان ثم يتفرع كل منهما إلى قبائل أصغر منها .

قبائل مالك العربية : عاش منهم بالصعيد بنو المغيرة من الأزد بن مالك، وهاجروا إلى الصعيد خلال القرن الثاني الهجرى، وسكنوا مدينة البهنسا (٢) وظهر منهم زياد بن المغيرة العتكى الذي شيد جامعا في ديروط بلهاسة (٣) وقد توفي سنة . (1)\_A 191

بنو الحجر: تنتمى الى بنى مالك بن كهلان شهدوا فتح مصر ، واقاموا واختطوا بالجيزة ومنهم بنو كعب الذي ظهر منهم أبر جعفر الطحاوي رئيس الأحداف في مصر خلال القرن الرابع الهجري ٣٢١ هـ وسكنت هذه القبيلة مدينة طحا (٥) ومنهم سلامة بن عبد الملك الطحاوى. الذي قاد ثورة ضد الخليفة العباسي المأمون ، وانتهت

<sup>(</sup>١) العرب العاربة : أي العرب الخلص أو الراسخون في العربية وهم بنو قحطان . ( انظر : قلائد الجمان ، ص ١٢ ) عجالة المبتدى وفضالة المنتهى ، ص ١١٢ للهمذاني .

<sup>(</sup>٢) محمد رمزى : القاموس الجغرافي ، ج٣ ، ص٢١٢ (البهنسا تابعة لبنى مزار بمحافظة المديا).

<sup>(</sup>٣) ديروط بلهاسة : تابعة لمركز مغاغة مديرية بلى سويف ( محمد رمزى ، المرجع السابق والجزء، ص ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ياقوت : معجم البلدان ، ج٤، ص٦٧ والمقريزي : الخطط، ج١، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٥) طحا: تابعة لمركز سمالوط بمديرية المنيا (محمد رمزى : المرجع السابق، والجزء ، ص ٢٣٣)

بالفشل(١)، وإقام بأسوان بعضا منها . كما يظهر شاهد قبر باسم ابن حجر الأسواني المتوفى سنة ٣١ هـ وهو من معاصرى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو من الصحابة رضوان الله عليهم (٢).

همدان جاءت مع الفتح العربي لمصر، وشاركت في القتال حول حصن بابليون، وذكرها عمرو بن العاص في مذكراتة قائلا: (٣)

#### والمجنيق في بلى تختلف يوم لهمدان ويوم للصدف

وشاركت قبيلة همدان في فتح الإسكندرية ، وقد أمرهم عمروين العاص بالمرابطة في الجيزة لحماية الفسطاط من الجهة الغربية . حيث سكنوا واختطوا فيها ، ثم نزح منها بعضهم وسكنوا بلاد الاشمونين ، وتشير أوراق البردي العربية إلى قوم من همدان أقاموا بتلك المنطقة خلال القرن الثالث الهجري (٤).

ومن بطون همدان أقامت بالصعيد قبيلة بكيل واختطت في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة الجيزة (٥) ومن همدان أيضا بنو أرجب اختطوا بالجيزة ، وتفرعت منهم قبائل بنو عوف وبنو الحجر (٦) الجيادية وكلهم سكنوا الجيزة (٧) . وعندما نزلت هذه القبائل مدينة الجيزة، وإختطوا بها ، فكانت كل قبيلة تتخذ خطة خاصة

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، ج١، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن عبد التواب : حفريات أسوان ومحمود الحويري : أسوان ، ص ٢١٤ .

Devillard: La muslman Di A swan. pp I-2.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص ١٧٦

وأوراق البردي العربية ، ج ١ ، ص ١١٣ ــ ١١٧ .

<sup>(°)</sup> المقريزي : المصد السابق والجء ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص ١٧٥ ــ ١٧٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن دقماق: الأنصار لواسطة عقد الأمصار ، ج ٤ ، ص ١٢٦ .

بها . حتى ذكر بعض المؤرخين أن مدينة الجيزة مدينة أنشأها العرب (١) .

قبائل عربية وهي تمثل الجزء الثاني من قبائل عرب كهلان ، وجاء منها إلى صعيد مصر بنو مذحج وطيء وبنو الأشعر . وتفرعت من عريب قبائل عديدة في صعيد مصر منها قبائل لخم بن عدى بن عريب ، ودخلت مصر مع الفتح الإسلامي لها وأرتبعت قبيلة لخم بالفيوم (٢) وعاشوا بالبر الشرقي أيضاً في صعيد مصر، وتفرعت بطون كثيرة تنسب إلى قبيلة لخم بصعيد مصر (٣).

ينور راشد: وهي قبيلة عربية كبيرة تمثل أحدى بطون لخم ، التي عاشت ببلاد الصعيد في منطقة تمتد من مسجد موسى إلى أسكر في أعمال اطفيح بصعيد مصر، وانضمت هذه القبيلة إلى أتباع على بن ابى طالب في نزاعه ضد معاوية ، وحاربت مع محمد بن ابي بكر في معركة المستاة سنة ٣٨هـ وكنان لها دور هام في هذه الأحداث في ذلك الوقت (٤).

ومن بني راشد تفرعت قبائل عربية بصعيد مصر ، حيث أقامت منذ الفتح العربي ببلاد الصعيد ، ومن أهم بطونها بنو جرير، وبنو عدى الذين أقاموا في بلاد أطفيح ، ومنهم ايضا بنو موسى ، و بنو نجم ، وبنو محرز(٥) ، ومنهم بنو مر الذين عاشوا في بلاد أطفيح (٦) ، وعاش بهذه المنطقة بطون عربية من قبيلة لخم وهم : عرب بنو

<sup>(</sup>١) السيوطى: حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ٦٥

ومحمد رمزى : القاموس الجغرافي ، ج ٣ ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الفيوم: في الأقسام الإدارية القديمة، وكانت تسمى في عصر الفراعنة نوهيت مجو، وفي عهد البطالمة أرسيتو ئيس أو كروكو دبلو يوليس - أي مدينة التمساح ، وسميت بأعمال الفيوم في عهد العرب

<sup>(</sup>٣) السويدى : سبائك الذهب، ص ٤١ .

والذركلي: الإعلام ، ج٥، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) البرى: القبائل العربية ، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٥) الذركلي: المصدر السابق والجزء، ص٢٣٤.

والبرى: المصدر السابق ،ص١٥٨.

<sup>(</sup>٦) أسطفيح: إحدى بلدان الصعيد، ومركز الاعمال الأسطفيحية (الانتصار، ج٤، ص١٣٣).

سماك ، وبنو شنوءة ، وبنو عدى ، وبنو عشم ، وبنو مسعود، وبنو عمرو $^{(1)}$  الذين ظهر منهم بنو حدان الذين سكنوا دير الجميزة إلى ترعة صول ، ومنهم أيضاً بنو واصل وبنو حبان ، وبنو معمر $^{(7)}$  .

وكما ظهر بصعيد مصر بنو حماس من لخم ، وسكنوا في البر الشرقي من الأعمال الأسيوطية (٣) ومن لخم ، أقام بالصعيد بنو معاذ ، وبنو الفيض، وبنو الحجر، وبنو الشتوه، وأقاموا في أطفيح ومعهم بنو بحر وبنو سهل وبنو معطار، وبنو سباع ، وعاشوا في بلاد أسكر بالصعيد (٤).

خولان: وهى من أهم قبائل بنى مالك بن مرة بن عريب. جاءوا مع الفتح العربى لمصر، وارتبعوا فى كورة البهنسا، وإهناسيا، والقيس، وتفرعت منهم بعد فترة من الزمن بنو عبدالله، وبنو حدس، والذين عاشوا فى منطقة الصعيد الزدنى فى منطقة المنيا<sup>(٥)</sup> خلال القرن الثالث الهجرى، ومنهم من سكن بلاد أنصنا، وظهرت منهم جموع من أهل العلم مثل على بن عبد الله بن محمد بأنصنا المتوفى سنة ١٨٧٧هـ (٢). ومنهم الحسين بن أحمد المتوفى سنة ٢٩٨٧هـ، وأشارت القبور الى كثير من أفراد هذه القبيلة الذين عاشوا فى بلاد البهنسا (٧).

قبيلة مراد : وهي من أهم فروع كهلان ، وجاءت قبائل منها ، وسكنت بلاد

<sup>(</sup>١) السويدى : المصدر السابق ، ص٤٤، ٤٤، ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: صبح الأعشى، ج ١، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) المقريزى: البيان والإعراب ، ص٢٠

والسويدى : المصدر السابق، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : المصدر السابق ، والصفحة .

<sup>(</sup>٥) عبدالله البرى: المرجع السابق ص١٧٢٠

<sup>(</sup>٦) إنصنا : تابع لاعمال الأشمونين بالصعيد ، سوهى شرق النيل قبالة الأشمونين ، وقال عنها الإدريسي أنها مدينة الحر والعجائب (الانتصار ، ج٥، ص١٧) .

<sup>(</sup>٧) محمد أحمد : المنيا ، ص١٦٩

الصعيد مثل بنو جمع . الذين ارتبعوا في الفيوم ومنف (١) ، وأقاموا في الصعيد منذ وقت مبكر خلال القرن الأول الهجرى ، ومن مراد قبلة بن عبس بن أوف الذين عاشو في الفيوم ، وبنو كعب الذين - نهم سقيس بن الحارث المراوي (٢) الذي كان يفتى الناس في حياته، وله قرية تعرف باسمه تسمى دالقيس ، لأنه فاتح هذا الإقليم، ومنشىء هذه القرية أثناء ولاية عمرو بن العاص على مصر (7)، وظهر من قبيلة مراد بالصعيد بنو مذحج الذين لعبوا دورا هاما في فتح بلاد البهنسا ، وظهر منهم رواة للحديث مثل سويد بن قيس ، ومن مراد فبيلة بني البرسان الذين عاشوا بالبهنسا خلال القرن الثالث الهجري ، وظهر منهم شخص يسمي شعبان بن محمد البرساني ، وتعد قبيلة مراد من أوائل القبائل العربية التي سارعت نحو الإختلاط بالمصريين والأشتغال بأعمالهم (٤).

## (ب) قبائل حمير:

وهي نمثل القسم الثاني من قبائل قحطان اليمنية وتتفرع إلى جزأين كبيرين هما مالك والهميسع ، ثم كل منهما بدوره يتفرع إلى قبائل عديدة نذكرها فيما يلى :

#### قيائل مالك:

وهي من أهم بطون قضاعة بن مالك بن حمير ، شهدوا الفتح العربي لمصر مع عمرو بن العاص ، ثم سكنوا الصعيد ، وكانت منهم فروع كثيرة وكبيرة العدد تأتى قبيلة بلى (٥) من أعظمها وهي جاءت مع الفتح العربي ، وتحدث عنها في مذكراته

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط ، ج١ ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) محمد رمزى : القاموس الجغرافي ، ج٣ ص٢٥١ ويذكر أن قرية القيس كانت على هذا الاسم قبل وصول القيس بن الحارث المرادي اليها .

<sup>(</sup>٤) محمد احمد : نفس المرجع ، ص١٦٥ ، ١٦٨ .

 <sup>(</sup>٥) بلى : ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان .

<sup>(</sup>أنظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ج٢ ،ص٤٤٢).

عمرو بن العاص في مذكراته قائلا:

يوم لهمدان ويوم للصدف . . والمنجنيق في بلي تختلف (١)

ويظهر من هذا البيت أن قبيلة بلى كانت تختص بمهمة قذف حصن بابليون بالمنجيق ، ثم جاءت هجرتها الكبرى زمن الخليفة عمر بن الخطاب عندما أمر بقل ثلث قضاعة إلى صعيد مصر .

ولما كانت قبيلة بلى تمثل ثلث قبيلة قضاعة اليمنية لكثرة عددها. لذا نقلت الى صعيد مصر فى بلاد الشام زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وأقاموا بجوار قبيلتى جهينة وجذام اليمنيتين ورأتبعوا فى ركوة منف (Y) وأقامت بطون من قبيلة بلى العربية فى الصعيد من (Y) وبنو هرم وبنو سوادة (Y) وأقامت بطون كثيرة من قبيلة بلى . وهى (Y) بنو هنى وبنو هرم وبنو سواده (Y) وبنو خارفة وبنو رايس وبنو ناب وبنوشاد وبنوعجيل وبنوالريب (Y) وبنوفضالة (Y) ، (Y) منهم بنو عمرو منفلوط من صعيد مصر (Y) واقام منهم بنو خيار بفرشوط (Y) ، (Y) ، (Y) .

ومن فروع بلى قبيلة بهراء التى عاشت متفرقة فى بلاد الصعيد ومنهم بنو مهرة وبنو خالد وعاشوا فى منفلوط (٥) وأقامت منهم جماعة بالصعيد تعرف بالقوصية فى

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص ١٧٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص

وفي عهد الفاطميين حدث نزاع بين قبائل بلى وجهيدة على أثره تم نقل بلى الى الصعيد الأعلى حول بلاد إخميم وأسوان وعيذاب

والذركلي: الاعلام، ج٥، ص٥٣

والمقريزى : البيان والاعراب ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) فرشوط: اسمها فرجوط تابعة لأعمال قوص ( الانتصار ، ج ٥ ، ص ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) القلقشندي: صبح الأعشى ، ج ١ ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٥) السويدى : سبائك الذهب ، ص ٢٣ .

الصعيد الأعلى ويقال ان هذه الجماعة أصلا من عدنان وقد هاجرت مع قبائل بلى إلى الصعيد وعاشوا في البلدة المعروفة بنجع القوصية تابعة لمركز البلنا بمحافظة سوهاج الآن (١) .

#### قبيلة جهينة:

وتعتبر قبيلة جهينة (٢) من أهم فبائل قحطان اليمنية وتمثل أكثر قبائل عرب الصعيد عددا وهي زعيمة قبائل قضاعة العربية قاطبة. جاءت مع الفتح الإسلامي لمصر سنة ٢١هـ ثم هاجرت إلى الصعيد ، وأقامت في بلاد الأشمونين وذهب منها قوم أقاموا في الصحراء الشرقية بالقرب من صعيد مصر (٢) ، وتعتبر من أقدم قبائل العرب التي سكنت بلاد الصعيد منذ القرن الأول الهجري ، وأقامت في هذه المنطقة حتى زمن الفاطميين، ثم هاجرت الى صعيد مصر الأعلى ، وذلك عندما وقعت الفتنة بين جهينة وبليمن جانب وقبائل قريش من جانب آخر وانضم عسكر للفاطميين لقبائل قريش ضد جهينة وحيافتها بلي الى بلاد الصعيد الأعلى ، وسكنوا بلاد إخميم وما حولها (٤) .

وذهبت بعض فروع جهينة ناحية الصعيد الأعلى وبلاد النوبة ، وأثاروا الشغب والقلاقل هناك ، وحاربوا النوبة ، وأزالوا ملكهم وكفوا خطرهم ، وهجماتهم عن بلاد الصعيد قاطبة (°) ، ثم جاءت منها مجموعة بطون عابرة البحر الأحمر بعد ما كانت

<sup>(</sup>١) عبد المجيد عابدين: البيان والإعراب ، تحقيق و دراسة ، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) جهينة : ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة (انظر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) السويدي: سبائك الذهب ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ج ٢ ، ص ٥١٦ .

<sup>(</sup>a) المقريزى : البيان والإعراب ، ص ٣٢ .

تسكن بين ينبع ويثرب ببلاد الحجاز واتشروا من بين الصعيد وبلاد الحبشة وكاثروا سائر الامم وحاربوا الحبشة وأرهقوهم (١) .

كما حدث نزاع بين جهينة وقبيلة رفاعة العربية في الصحراء الشرقية ،وقتل منها جماعة في صحراء عيذاب ، ولكن تم الصلح بين القبيلتين على يد أحد زعماء العرب بالصحراء الشرقية (٢).

ثم هاجرت جهينة وفروع منها إلى منطقة الصعيد الأعلى ، سثم إلى بلاد النوبة ووصل عددهم حوالى خمسين قبيلة على النيل الأزرق ، ووصل منهم منطقة كردفان ودرافور (٣) .

وطيىء : من قبائل قحطان اليمنية التى وصلت صعيد مصر فى عدة بطون أهمها : بنو سوادة وأقاموا فى بلاد أخميم ، ومنهم بنو هنى بأخميم وبنو ستبس والخزاعلة ، وبنو عبيد وبنو جموع واقامت هذه البطون فى الجيزة (١) .

قبائل الهميسع: من أهم بطون قبائل حمير بن سبأ بن قحطان .وهم يمثلون القسم الثانى فى القبائل الحميرية اليمنية التى هاجرت وأقامت بصعيد مصر (°) ، وكانت كثيرة العدد .س ومنها قبائل حضرموت الذين جاءوا مع الفتح الاسلامى لمصر، ثم هاجروا إلى ببا من أعمال البهنسا ببلاد الصعيد (١) .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المصدر السابق والجزء ، ص ٥١٦ - ٥١٧ .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب ، ج ١ ، ص ٢١٦ . ويذكر الهمداني حدثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، من آذى جهيئة فقد آذانى ، كتاب عجالة المبتدىء وفضالة المنتهى ، ١٩٦٥ ط الهيئة العامة للمطابع الأميرية .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : البيان والإعراب ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الذركلي: المصدر السابق، ج ٣٣، ص٧٠٧، ومنهم أقوام بني سويف في بلدة سخا.

<sup>(°)</sup> السويدى : سبائك الذهب ، صفحات ٥٨ ـ ٥٩ ـ ٦٠ . وابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، ١، ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ١٤٢ .

ويذكر ابن عبد الحكم أن قبيلة حضرموت كانت ترتبع في كورة ببا وعين شمس وأتريب في بلاد الصعيد . ( نفس المصدر ، ص ١٤٢ ) .

ومن قبائل الهميسع جاءت إلى الصعيد قبيلة الصدف التي جاءت مع عمروبن العاص لفتح مصر ،واشتركوا في هدم حصن بابليون أثناء فتح مصر ، وانتقلوا الى الفيوم وبلادها حيث إنهم كانوا يرتبعون بها خلال القرن الأول الهجرى (١) ، وقد ذكر علماء الأنساب أن أكثر أفراد قبيلة الصدف عاشوا ببلاد الصعيد والمغرب (٢).

ومن قبائل الهميسع أيضا جاء إلى صعيد مصر قبيلة يافع .وهي بطن من رعين ابن الهميع بن حمير بن سبأ ، وجاءت مع الفتح العربي لمصر سنة ٢١هـ ، وعسكرت بالجيزة (٣) وكان بخطتها حصن الجيزة ، الذي أمر ببنائه عمرو بن العاص ، وخرجت طائفة من قبيلة يافع آنفة من الإقامة في الحصن ، وإقاموا بالجيزة خارج الحصن، وقالوا و حصوننا سيوفنا ، (٤) .

واقامت قبيلة عرب جيشان بالصعيد وهي من رعين بن الهميسع وهي قبيلة كثيرة العدد جاءت مع الفتح العربي لمصر، وذهبت إلى بلاد الصعيد ، وكانت في بلاد مختلفة وظهر مها عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني (ت ١٦٣هـ) ، وهي أول من ناصر العباسيين في صعيد مصر ، وأعلن شعارهم السواد، نصرة لهم صد الدولة الأموية (٥٠٠-وكان من أبناء هذه القبيلة ابو غنيم من أئمة القراءات (ت ٥٧٧ هـ) (٦) ، وكان منها ايضا كريب بن مخلد (ت ١٠٤ هـ ) (٧) من الشعراء الظاهرين في مصر ، وقد

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص ١٤٢ ـ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: وفيات الاعيان ، ج ٢ ، ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص ١٧٦

والمقريزي : الخطط ، ج١ ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) السسيوطى: حسن المحاضرة ، ج ١ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٥) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ٦٥ ، ٩٦ ، ١٠١ .

<sup>(</sup>٦) السيوطى : المصدر السابق والجزء ، ص ١١٨ ، ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٧) الكندى: المصدر السابق ، ص ٣٢

وابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الامصار، ٥، ص ٢٩.

غلب الطابع العلمي على هده القبيلة (١) ٠

ومن القبائل العربية التي تنتمي إلى الهميسع قبيلة ذو أصبح بن رعين بن الهميسع التي جاءت مصر مع الفتح العربي لها ، واختطوا بالجيزة خلال منتصف القرن الأول الهجرى (٢).

## قبائل الأوس والخزرج

جاءت من قبائل الأوس والخزرج (٣) عدة بطون ، وأقاموا في صعيد مصر مثل بني عكرمة من جملة قبائل الأوس والمنتمون إلى سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس بالمدينة المنورة وعندما هاجروا إلى الصعيد أقاموا ببلاد منفلوط (٤) .

ووجدت قبائل مختلفة بالصعيد تنتمي إلى الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه وعاشت ايضا بمنفلوط (°) وفي مدينة أسوان عثر على شواهد للقبور تدل على . وجود قوم من الأنصار الذين عاشوا بهذه المدينة . منهم عبد الله الانصارى وشاهد آخر باسم محمد بن عبد الله بن عبد شمس الأنصاري (٢) وهما من الأنصار الذين اشتركوا في الفتح العربي لمصر . وسبق لهما القتال مع خالد بن الوليد خلال الفتوحات الإسلامية عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وقبل هجرتهما إلى الصعيد (Y) .

<sup>(</sup>١) البري: القبائل العربية ، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) الأوس والخزرج أعظم قبيلتين بالمدينة المنورة، وأطلق عليهم الأنصار لنصرتهم الرسول عليه السلام عند هجرته في مكة ، وينتمون إلى قبائل قحطان اليمنية .

<sup>(</sup>جمهرة انساب العرب ، ج٢ ، ص ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) جمهرة انساب العرب ، ج ٢ ، ص ٤٧١

والسويدى : سبانك الذهب ، ص ٦٧ والأعلام ، ج٥، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) القلقشندي : صبح الأعشى ، ج ، ص

<sup>(</sup>٦) عيد الرحمن عبد التواب : حفريات أسوان

<sup>(</sup>٧)محمود الحويري: أسوان في العصور الوسطى ، ص ٢١٤ .

ويوجد بمدينة جرجا بصعيد مصر قوم من الأنصار من أهل المدينة . وربما كانت هذه الجماعات تسكن في الصعيد ، وعندما انشئت جرجا في عهد المماليك هاجروا إليها وسكنوا فيها (١) .

وعاش بالصعيد من قبائل قحطان أيضا التي تنسب إلى جدها الأكبر قحطان فقط وهم بنو النخع الذين سكنوا أسوان ، ووجدت شواهد للقبور بهذه المدينة تشير إلى السم و عبد الرحمن بن زيد النخعي المتوفى سنة ٢١٤ هـ ، (٢)

ومن قبيلة مراد أشارت شواهد القبور أيضا إلى اسم ، محمد أحمد المراوى الذى توفى فى منتصف القرن الثالث الهجرى ، وعاش بأسوان قوم من لخم وتجيب وقبيلة المعافر والصدف وغافق وبنو جعد ، كما أشارت الشواهد إلى أسماء شخصيات عربية من هذه القبائل السالفة الذكر ، ووجد شاهد قبر باسم محمد بن خالد الخولانى المتوفى سنة ٢٠٨ هـ بمدينة أسوان من صعيد مصر (٣) .

وظهرت بأسوان شواهد قبور لأسماء عربية من قبائل مختلفة في جبانة أسوان وكانت معظم هذه القبائل مسن أهلل اليمن ، ومنهم يعقوب بن يحيى الأسواني ( تا ٢٩٦٠ هـ ) ، وعائشة بنت عيسى الخولاني من قبيلة خولان (ت ٣٢٨ هـ ) ( وهذا يدل على مدى انتشار القبائل العربية بالصعيد منذ وقت مبكر ، وأخذت تمارس دورها الحضاري .

ووجدت شواهد للقبور بالأشمونين من صعيد مصر تشير إلى وجود قوم من البربر عاشوا في هذه البلاد ترجع إلى سنة ٣٤٠ هـ ربما يكونوا قد جاءوا مع غزوات الدولة

<sup>(</sup>۱) محمد بن حامد الجرجاوى : المصدر السابق ، ورقة ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٢) حفريات عبد الحمن عبد التراب ، نقلا عن محمود الحريرى : أسوان ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

القاطمية ، ومحاولاتها الاستيلاء على مصر خلال سنوات ٣٠٨ ، ٣٠٨ ه ، ومنهم عرب بنو غرواس ، وبنو على ، وبنو جديدى ، وأولاد زعاذع ، واستعملوا العنف مع البلاد التى عاشوا فيها بالصعيد (١) . وكيفما كان الأمر ، فقد أصبح العرب في مصر عامة ، وفي بلاد الصعيد خاصة ، منذ القرن الثالث الهجرى فريقين :

فریق مستقر اوشبه مستقر بالمدن والقری ، ومعظمهم زراعیون ، وحرفیون کصداع ، وتجار .

والفريق الآخر: آثر حياة البداوة .حيث عاش على الأطراف يرعى أبله أو يغير على جيرانه ، أو يقطع الطريق على المسافرين ، وينبغى الاشارة إلى أن القبائل العربية ، عندما استقرت في أرياف مصر كان نصيبها ضئيلا من مصادر التاريخ الاسلامي في خلال هذه الفترة التي خصصت للبحث ، والمصادر التي أفادتنا في دور العرب في شتى المجالات الحيوية لم تلق الضوء الكامل على هذه الأدوار . إنما تناولت الحديث عنها بشكل عابر وغير مباشر ، واستطعنا بعد جهد شاق أن نلم شذرات هذه الروايات جنبا . إلى جنب لنكون منها صورة متكاملة إلى حد ما عن كل دور قامت به هذه القبائل بالصعيد .

<sup>(</sup>١) محمد أحمد : المنيا في العصر الأسلامي ، ص ١٨٠ .



# الفصيل الثاني

دور القبائل العربية في صعيد مصر في الحياة السياسية

- ١ـ حماية الحدود الغربية والجنوبية لمصر
- ٢ ـ دور أبي عبد الرحمن العمرى في بلاد الصعيد الأعلى والنوبة والبجة .
  - ٣ ـ ثورات القبائل العربية بالصعيد في عهدى الأمويين والعباسيين

( -A YOE - 1A)

أولا : في عهد الولاة الأمويين ١٨ ـ ١٣٢ هـ

ثانيا: في عهد الولاة العباسيين ١٣٢ ـ ٢٥٤ هـ

- ٤ .. ثورات العرب بالصعيد في عهدى الطولونيين والإخشيديين
  - ( -A TOX YOE)
  - ٥ \_ موقف القبائل العربية بالصعيد من الفتح الفاطمي لمصر
- ٦ . موقف القبائل العربية بالصعيد من الخلافة والسلطة المركزية في مصر
  - ٧ ـ أحلاف القبائل العربية بالصعيد



قامت القبائل العربية في مصر الإسلامية بدور بالغ الأهمية في الأحداث السياسية التي مرت بها مصر من ناحية ، والخلافة الإسلامية من ناحية أخرى ، وكان لهذه القبائل الأثر الفعال في صنع هذه الأحداث ، والتأثير فيها ، والتغيير من مجراها ، في مركز الخلافة الرائدة ، ففي النزاعات التي كانت تنشب حول مصر الخلافة الإسلامية . كان لها مؤيدوها ومعارضوها ، وفقا للتعصب القبلي ، والرغبة في تحقيق السيادة القبلية (١) .

وكان للقبائل العربية التى عاشت بصعيد مصر منذ الفتح العربى لمصر سنة ٢١ هـ دور سياسى بارز ، فى مجريات هذه الأحداث خلال الفترة التى نحن بصددها ، وكانت تتأثر بالأحداث الدائرة فى عواصم الخلافة الاسلامية بالمدينة المنورة ، ودمشق ، وبغداد ، وكان لها تأثيرها السياسى أثناء حكم دولتى الطولونيين ، والإخشيديين ، وأيضا كان لها موقفها من قيام الدولة الفاطمية فى مصر سنة ٢٥٨ هـ . فقد كانت توجيد مجموعة من القبائل العربية بالصعيد تؤيد الدولة الفاطمية ، وتؤيد فتحها لمصر ، من أجل ذلك قدمت هذه القبائل المساعدات والعون لها فى سبيل الاستيلاء على مصر ، وعندما تم فتح مصر للفاطميين وجدنا قبائل عربية تؤيدها ، وكانت القبائل العربية فى الصعيد ذات تأثير فعال فى توجيه الخلافة عربية تؤيدها ، وكانت القبائل العربية فى الصعيد ذات تأثير فعال فى توجيه الخلافة

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأوالخبر ، ج ٢ ، ص١٣٨ .

وعبد المنعم سلطان : مصر بين عهدين سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية ، ص ٢٧٥ مجلة كلية الآداب بسوهاج ، العدد الرابع ، ١٩٨٦ .

الأسلامية ، فكانت تقوم بالدور السلبى أو الايجابى على حسبما تفرض عليها الميول والعصبية القبلية ، فكانت تؤيد ، وتعارض وتثور ، وتقطع الطرق ، وكان ذلك مظهرا من مظاهر الثورة والمعارضة ضد السلطة في مصر . وكانت تلجأ هذه القبائل لهذا الاسلوب عندما ترى الحكام أو الولاة قد أصدروا قرارات أو إجراءات تضر بمصالحهم ، أو تزلزل من كيانهم ، أو تفضل عليهم فئة أخرى .

وكانت السلطات الحاكمة سواء فى مصر أم فى دار الخلافة تولى كل اعتبار الثورات وتحركات هذه القبائل فى الصعيد، وذلك بإرسال الجيوش لقمع هذه الثورات ، أو نقل هذه القبائل فى الصعيد ، وذلك بإرسال الجيوش لقمع هذه الثورات ، أو نقل هذه القبائل من أماكنها التى تقيم بها إلى اماكن أخرى ، بغرض تمزيقها وتفتيتها اتقاء لشرها وابعادها عن مسرح الأحداث ليسود الهدوء، وكانت هذه السلطات تنقل قبائل الصعيد تقوية لعصبية ضد أخرى ، والإحداث توازان قبلى ، ليسود الأمن فى بلاد الصعيد، ونبدأ بعرض لدورها السياسي كالتالى :

## حماية حدود مصر الغربية والجنوبية :

بعد أن استوطنت القبائل العربية في الفسطاط، واتخذت كل منهما خطتها ، ورأى عمرو بن العاص ضرورة حماية حدود مصر الغربية وتأمين مدينة الفسطاط من ناحية الغرب ، وذلك خوفا من مداهمة القبائل البدوية الهائمة في الصحراء الغربية فيما وراء الأهرامات ، وكانت هذه القبائل البدوية تغير على شمال الصعيد ، وبلاد الدلتا من جهة الغرب ، وذلك أرسل عمرو بن العاص مجموعة من قبائل العرب القوية التي شهدت فتح مصر ، وهي من المجموعة اليمنية الممثلة في قبائل همدان ، ويافع ، وبكيل ، وذي أصبح ، والحجر، وبنو الأزد، وأقامت بالجيزة بعد عبورها النيل إلى الجهة الغربية وعسكرت فيها (١) .

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط، ج ١، ص٢٠٦.

والسيوطى : حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص٦٥ .

وبتلر: فتح العرب لمصر ، ص٢٤٤ .

وهناك اختطت القبائل العربية خططاً تشبه خطط مدينة الفسطاط، وذكر البعض أن الجيزة مدينة أنشأها العرب، ولما أمر عمرو بن العاص هذه القبائل بالرجوع إلى الفسطاط، رفضت الرجوع، فأرسل عمرو بن الخطاب يبلغة بما جرى ، فأرسل له قائلاً ، كيف رضيت أن يفرق بينك وبين أصحابك بحر، مرهم بالرجوع ، فإن أبوا ذلك ، اجمعهم وابتنى عليهم حصناً ، وتنفيذاً لأوامر الخليفة أمرهم عمرو بن العاص ببناء الحصن ، وبعد الاقتراع عليه ، جاء في خطة قبيلة يافع (۱) .

وخرجت جماعة من قبيلة يافع من الحصن كارهة الإقامة داخل الأسوار ، وأقامت خارجه، لأنها كانت تضع نصب أعينها أنها جاءت إلى مصر حباً في النضال في سبيل الله ، فكانت مستعدة لأي اشتباك مع أي مغير عليها .وأقامت هذه القبائل بصورة دائمة بالجيزة (٢).

وبعد إتمام فتح مصر أراد عمرو بن العاص تأمين حدود مصر الجنوبية ، جنوبى أسوان من أخطار النوبيين ، الذين كانوا يمثلون خطرا على حدود مصر، بهجماتهم المتكررة، وخاصة أن أهالى النوبة في ذلك الوقت كانوا يدينون بالدين المسيحي، وكانوا يعدون العرب مصدر خطرا عليهم، وفي الوقت نفسه أراد عمرو بن العاص توسيع رقعة البلاد الإسلامية ، فأرسل حملة عسكرية تتألف من عدد من قبائل العربية اليمنية لفتح بلاد النوبة (٣)، وعندما وصلت هذه الحملة إلى بلاد النوبة ، اشتبكت مع النوبيين في معركة حامية ، ولكن تلك الحملة فشلت في قتح بلاد النوبة ، وخسر

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان ، ج٤ ، ص ٦٧

ومحمد رمزى : القاموس الجغرافي ، ج٣ ، ص٥ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت : المصدر السابق ، والجزء، ص ١٧، ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) مؤلف مجهول : تاريخ ملوك السودان ، ورقة ١١،١٢،١٥

مخطوط بدار الكتب المصرية ميكروفيلم رقم ٥٠٢٠٥ ، تاريخ رقم ٢٥٤٧ والبلاذري : فتوح البلدان ، ص ٢١٧

وابن الأثير: الكامل ، ج ٢ ، ص ٥٦٧ .

العرب عددا من الشهداء

اتفاقية تعرف بالبقط(١). وهى هدنة سلام بين الطرفين، وبمقتضاها تعهد النوبيون بعدم الهجوم على صعيد مصر الأعلى مرة أخرى ، فضلاً عن دفع عدد معلوم من الرقيق إلى العرب كضريبة عليهم لولاة مصر ، وبذلك وضع العرب حدا لخطر النوبة . وفي هذا الصدد قال الشاعر العربي الذي شارك في قتال النوبة وحصار دتقلة وهو أحد أبناء القبائل العربية :

لم ترعيني يوماً كيود دنقلة والخيل تعدوا تعدوا بالدروع مثقلة (٢)

والجدير بالذكر أن عدد جيش العرب الذى حاصر دنقلة قد بلغ حوالى عشرين ألفاً من العرب أغلبة من قبائل بلى ، وجهينة ، وهذا يفسر لنا كثرة انتشار تلك القبائل فى منطقة الصعيد الأعلى(٣).

وأراد النوبة نقض هذه الاتفاقية ، ومعاودة الهجوم على حدود مصر عهد محمد بن طغج الاخشيد الذى أرسل حملة عسكرية بقيادة محمد بن عبد الله الخازن لتأديب النوبة ، فوصلت إلى مدينة أبريم(٤) ، ومما لاشك فيه أن العرب لم يتهاونرا مع النوبة ، انما كانوا دائما يعاودون الهجوم عليهم لدرجة زنبعض لمؤرخين شبه تكرار هجمات العرب على النوبة بأنها س صوائف مثل صوائف الروم ،(٥).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم : المصدر السابق ، ص ٢٥٤

والمقريزي: الخطط، ج١، ص ٢٤٢

Mac Micheal: op. cit. t. i - pp 156 - 157, 158.

وأبو المحاسن : اللجوم الزاهرة ، ج ١ ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم: المصيدر السابق ، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : البيان والأعراب ، ص٩٧: ٩٧.

Trimingham: Islam in Ethiopia p. 20 (London 1949)

<sup>(</sup>٤) عبد الله البرى: القبائل العربية ، ص ٤٩ : ٥٠ .

<sup>(°)</sup> ابن عبد الحكم: المصدر الساق ، ص٢٨٨ ، ويذكر المقريزى أن البقط ما يقبض من سبي النوبة ، ضريبة عليهم ، ويقال إن الكلمة أصلها لاتيني Poctum أي اتفاقية ، وقيل إنها مصرية بمعنى pakut (أنظر دائرة المعارف الإسلامية مادة بقط ، وسيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام ، ص١٥) .

وفى عهد الدولة الطولونية ، ومنذ منتصف القرن الثالث الهجرى على وجه الخصوص ، أخذت قبيلة ربيعة وأحلافها بقيادة أبى عبد الرحمن العمرى ،على عاتقها التصدى لخطر النوبة ، إذ قام النوبيون بهجوم سنة ٢٥٩ هـ على قرى الصعيد الأعلى، وقتلوا عددا كبيرا من أهالى الصعيد (١). فتحركت قبيلة ربيعة وأحلافها تحت أمرة العمرى وقاتلوا النوبة ، وأبعدوا خطرهم عن الصعيد وطاردوهم داخل بلادهم ، ومزقوا قوتهم ، وسبوا كثيرا من نسائهم ولا شك أن الموقف كان يقتضى سرعة التحرك الأمر الذى جعل هذه القبائل تقابل النوبة دون الرجوع إلى السلطة المركزية ، وقامت ربيعة والقبائل العربية بأقوى الحملات التأديبية لبلاد النوبة ، الأمر الذى لم تفعله جيوش عربية منظمة من قبل ، وعندما قتل العمرى إثر نزاع دار بين القبائل العربية بعضها البعض ، وسلمت رأسه إلى احمد بن طولون حزن عليه حزنا شديداً (١) .

وفى نفس الوقت قامت قبائل جهينة وبلى وبهراء التى اتخذت من بلاد الصعيد الأعلى سكنالها بمهاجمة النوبة لصد غاراتهم المتكررة أو لتأديب سكانها ، ووفقا لما ذكره ابن خلدون (٣): « أنهم كاثروا هناك سائر الأمم ، وحاربوا النوبة ، وأرهقوهم وغلبوهم ، وأزالوا ملكهم ، وكذلك الحبشة « ، وأيضاً ذكر المقريزى (٤): « أن قبيلة بهراء حاربت النوبة ، والحبشة وكسرت شوكتهم » .

وكان النوبيون عندما قدم العرب إلى الصعيد يعيشون في الجنوب من مصر ويدينون بالمسيحية ، ومنهم من كان على وثينته، وكان ذلك خلال القرن

Arkell: A Hist of the Sudan from the earlist times to: 1821 `p 188 (Lond on 1955)

<sup>(</sup>١) المقريزي : المقفى ، ورقة : ٤، ٥، والخطط ، ج ١ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل ، ج ٧، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ج ٢ ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان والاعراب ، ص ٤٤ والسويدى : المصدر السابق ، ص ٢٥

السابع السميلادى (١) . وكانت بلاد النوبة فسى ذلك الوقست تنقسم إلى تسلات ممالك هي (٢) :

١ ـ الدوية : ويطلق عليها أحيانا أرض المريس ، وكان حدها من أسوان الى
 كورسكو وعاصمتها فرس .

٢ ـ المقرة: وهى تلى النوبة جنوبا ، وتسمى دنقلة وهى عاصمتها ، وكانت بلدة
 ابى حمد تقريبا حدها الجنوبى ، الذى يفصل بينها وبين مملكة علوة .

" .. علوة : وهي جنوب المقرة ، ويطلق عليها اسم سوبا وهي عاصمتها ، وكانت عند ملتقى النبل الأبيض بالأزرق .

وفيما بين عامى ٥٨٠، ٢٥٢ م صارت مملكة النوبة ومملكة المقرة مملكة واحدة وأصبحت عاصمتها دنقلة ، وعرفت المنطقة المتاخمة لحدود مصر باسم المريس<sup>(۲)</sup> . ومما يجدر ذكره أن النوبيين عند ما كانوا يحسون ضعفا في حكومة مصر ، وانشغال القبائل العربية بأمورهم عنهم ، يبادرون بالهجوم على مصر ، ومن ذلك ما حدث في عهد الدولة الإخشيدية زمن كافور الإخشيد ، ووصلوا بلاد إخميم من صعيد مصر سنة عهد الدولة الإخشيدية زمن كافور الإخشيد ، ووصلوا بلاد إخميم من صعيد مصر سنة ومزقوا القرى ، وأحرقوها . الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى في اقليم الصعيد ، وسرعان ما أرسلت الدولة الإخشيدية حملة ، ومعها قبائل العرب ، واستطاعت هزيمة النوبيين، ودحضهم الى أرضهم (٤) .

<sup>(</sup>١) عبد المجيد عابدين: البيان والإعراب (تحقيق ودراسة)، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي : البلدان ، ص ٣٣٥ طبعة ليدن ، ١٨٩١ .

ويذكر أبضاً أن أهم بلادهم: الأبواب، وكياو، وسوية، ويأتى من هذه البدان خبر الديل، ويذهب اليها العرب لتجارة ودنقلة من أهم عواصم بلادهم. (المصدر السابق، ص ٣٣٦)،

<sup>(</sup>٣) المسعودى : مروج الذهب ، ومعادن الجوهر ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) المقریزی : الخطط ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ .

وأبوا المحاسن : اللجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ .

ولم يكن النوبيون وحدهم يمثلون خطرا على جنوب مصر ، بل كانت هذاك قبائل البجاة الذين يسكنون شرقى بلاد الصعيد الأعلى ، وكانت هذه القبائل مصدر قلاقل وإضطرابات في بعض الفترات ، وكان البجاة يعيشون في منطقة تمند قديما من البحر شرقا إلى نهر العطبرة في الجنوب ثم النيل الأكبر من الغرب ، ومن المنحدرات الشمالية لهضبة الحبشة إلى محافظة أسوان شملا (۱) .

وكلمة البجة محرفة من كلمة (المجا) المشتقة من كلمة (الماجوى) وهى تعنى بالفرعونية المحارب أو الحارس ، وأطلق قدماء المصريين على القبائل التى تعيش بين البحر الأحمر ، ووادى النيل اسم المازوى أو الماجوى (Y) . والشعب المصرى القديم وقبائل البجة ينتميان إلى أصل واحد ، وطبيعة واحدة ، وسلكت هذه الطبيعة بكلا الشعبين طرقا مختلفة (Y) .

وعند ما فتح العرب مصر ، لم يعطوا للبجة أى اهتمام ، لأنهم لم يثيروا قلاقل فى هذا الوقت مثل النوبة . حتى أن القائد عبد الله بن سعد بعدما فتح بلاد النوبة وعقد معاهدة البقط سنة ٣١ هـ ، وقد قفل راجعا إلى الفسطاط ، شاهد حشودا من قبائل البجة واقفين على الشاطئ الشرقى دون أن يظهروا أية عداوة للمسلمين ، فلما سأل

<sup>(</sup>١) محمد عرض محمد : الشعوب والسلالات الإفريقية ، ص ٢٤٦ .

Trimingham: Op. Cit. PP 69 - 72.

ويذكر اليعقوبى فى كتاب البلدان ص٣٣٦ (ط ليدن ١٨٩١): ومن العلاقى شرقى أسوان إلى أرض البجة يسكنون الحدارية على بعد ٢٥ مرحلة ، ومدينة ملكهم تسمى هجر ، ويأتيها العرب للتجارات ، والبجة ينزلون الخيام التى من الجلود ، ولهم مدينة تسمى بقلين ، ويذهب لها المسلمون للتجارة أيضا ، وكانوا يعبدون الأصنام ، ويعبدون صنما يسمى (ححاخوا) .

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد : المرجع السابق ، ص ٢٤٧ .

ودائرة المعارف الإسلامية مادة بجة

وسعاد ماهر : محافظات الجمهورية العربية المتحدة ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد عرض محمد : المرجع السابق ، ص ٢٥٦ .

عنهم عبد الله بن سعد اعلموه بشأنهم ، وهان عليه أمرهم ، وتركهم ، وشأنهم (١) .

وكانت أول غارة للبجة على صعيد مصر الأعلى ، وبعبارة أخرى أول احتكاك مع القبائل العربية المقيمة هناك كان سنة ١٠٧ هـ (٧٢٥م) ، عندما أغاروا على وادى النيل وبلدان الصعيد ، وردعهم الوالى عبيد الله بن الحبحاب السلولى ، وعقد معهم معاهدة تشابه معاهدة البقط التي عقدت مع النوية سابقا ، ومقتضاها يدفع البجة ثلاثمائة جمل صغير لوالى مصر ، وأن يجتازوا بلاد الصعيد تجارا غير مقيمين ، وألا يقتلوا مسلما ولاذميا ، وألا يؤذوا عبيد المسلمين الآبقين ، ويظل وكيلهم في الريف رهينة في أيدى العرب(٢) . وبدأت قبائل البجاة الاحتكاك ببلاد الصعيد ، والوقوف على الدين الإسلامي تدريجيا ، ومن ثم بدأ اختلاطهم بقبائل عرب الصعيد الأعلى(٢) ، وبذلك ضمن العرب إيقاف خطر البجة بصورة مؤقتة ، وكفوا غاراتهم على بلدان الصعيد المختلفة ، في الوقت الذي صارت العلاقات التجارية سارية بين الطرفين كما هي(٤) .

وعلى الرغم من المعاهدة المعقودة بين العرب والبجاة إلا أنهم عاودوا إيقاع المضرر بالعرب المشتغلين بأرض المعدن في الصحراء الشرقية عام ٢١٦ هـ أثناء عهد الخليفة العباسي المأمون ، فلما سمع الخليفة بذلك أمر بتجريد حملة عسكرية بقيادة

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم: المصدر السابق ، ص٢٥٥٠.

ومحمود الحويرى : أسوان ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط ، ج ١ ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ، ج ١ ، ص ١٩٢ ( ط بيروت ، ١٩٦٠ ) . ، يذكر اليعقوبى : ، أن البجاة شعب حامى ، وله قبائل وبطون مثل العرب وأهم قبائلها : الحدرات وحجاب ، والعمائر ، وكرفر ، ومناسة ، ورسغة ، وعويريعة ، والزنافج ،

<sup>(</sup>أنظر: المصدر السابق ، ص ١٩٢ ـ ١٩٣) .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ج ٧ ، ص ٢٦٤: ٢٦٥ و ٢٦٥ و محمود الحويري : المرجع السابق ، ص ٦٠ .

عبد الله بن الجم الذي انتهى إلى هزيمتهم في أرضهم . وهناك ضم القبائل العربية السي حملته ، وجسرت بيسنه وبسين البسجة معركة فاصلة استطاع أيضا هزيمتهم ، وعقد مع ملكهم كنسون بن عبسد العزيز معاهدة أو اتفاقيسة كان أهم شروطها :(١).

١ ـ أن يؤدى ملك البجة سنوبا خراجا من الإبل بمقدار مائة أو ثلاثمائة
 دينار لبيت المال .

٢- تعتبر حدود بلاد البجة من حد أسوان الى ما بين دهلك (مصوع) ، وباضع ملكا للخليفة العباسى ، وأن يكون ملك البجة كنون بن عبد العزيز هو وأهالى البجة عبيدا لأمير المؤمنين .

٣ ـ أن يحترم البجاة الاسلام ، وألا يساعدوا أحدا على المسلمين ، وألا يقتلوا مسلما
 أوذميا حرا أو عبدا ، في أرض البجة ، أو في مصر أو في النوية .

٤ ـ على البجة تأمين حياة العرب التجار المقيمين أو المتجاوزين أرضهم .

٥- إذا دخل البجاة أرض الصعيد ، يدخلون تجارا مجتازين غير مقيمين ، ولا يحملون سلاحا ، ولا يدخلون المدن أو القرى .

٦- ألا يهدموا المساجد التي ابتناها العرب في مدينتهم صنجة وهجر .

٧ - أن يقدم ملك البجة كل التسهيلات لعمال أمير المؤمنين لقبض صدقات من أسلم من البجة .

Munier Heneri: op.cit.t.2-p.113.

Macmicheal:op.cit.vol.1.p.163.

Arell: op. cit.p. 188.

<sup>(</sup>١) المقريزى : المصدر السابق والجزء ، ص ١٩٤ ـ ١٩٥

ولا شك أن هذه الاتفاقية تمثل شروط العرب الغالبين على البجة المغلوبين ، ومما يدل على ذلك أنها كانت بين غالب ومغلوب ، وأن العرب أملوا شروطا من جانبهم على النقيض من معاهدة البقط سنة ٣١ ه. ، التي عقدت بين العرب والنوبة ، باعتبارها اتفاقية بين طرفين متكافئين .

ومن الواضح أن كثيرا من القبائل العربية كانت تعيش فى منطقة البجة ، ويظهر ذلك من خلال شروط الاتفاقية بين العرب والبجة ، التى تتضمن الحفاظ على المساجد التى بناها العرب بعواصم بلادهم مثل هجر . وصنجة ، ويظهر أيضا من خلال هذه الاتفاقية أن عددا كبيرا من أهالى البجة قد أسلم ، واعتنق الدين الاسلامى ، لأن المعاهدة أوجبت شروطا على ملك البجة هو تسهيلاعمال عمال أمير المؤمنين المختصين بجمع صدقات المسلمين البجاة الذين اعتنقوا الإسلام على أيدى أبناء القبائل العربية . وهم الذين قد أقاموا بينهم ، وفى داخل أراضيهم .

ومن الجدير بالذكر أن الحروب التي دارت بين قبائل العرب المستقرة في صعيد مصر الأعلى والبجاة ، أدت إلى نزوح تلك القبائل نحو النيل الأبيض في وسط السودان ،ومنها من يعبر النيل الأكبر متجها الى منطقة كردفان ودارفور في غرب السودان ، فكانت غارات البجة ، ورفضهم إقامة القبائل العربية في أراضيهم خلال القرنين الأول ، والثاني ، ومنتصف القرن الثالث سببا في نزوح قبائل عربية الى بلادهم لمناصرة هذه القبائل المتحاربة معهم ، وأيضا بغارات البجة المتكررة عليهم أجبرت بعضا منهم إلى النزوح نحو بلاد أوسع ، وأكثر خيرا وهدوءا ، في وسط وغرب بلاد السودان (۱) .

وقام البجة بغارة على بلاد الصعيد الأعلى سنة ٢٤١ هـ زمن الخليفة العباسى

Trimingham: Op. cit. p. 81. (London 1944) (1)

المتوكل على الله (٢٣٧ ــ ٢٤٧) ، وطردوا القبائل العربية التى كانت تعمل بأرض المعدن فى أرضهم ، باستخراج الذهب من مناجمه أو حقوله ، وواصلوا الهجوم على بلادان الصعيد الأعلى ، وأثاروا القلاقل والاضطرابات فى بلاد الصعيد عامة ، وعم الذعر والخوف فى عامة بلاد صعيد مصر من أخطار البجة ، وعندئذ أرسل الخليفة المتوكل حملة عسكرية بقيادة محمد بن عبد الله القمى (١) ، الذى ضم إلى جانبه أبناء القبائل العربية بالصعيد الأعلى لمساعدته ،وشن هجوما عليهم ودارت معركة حامية على أرض الصحراء الشرقية ، هزم على أثرها البجاة ، وتمكن القمى من أسر ملكهم على بابا ، وأقتيد إلى الخليفة المتوكل فى بغداد ، وتعهد على بابا بعدم ايذاء العرب بأرض المعدن ، وأيضا بدفع الخراج لمدة أربعة أعوام ، ولا يمنع قبائل العرب بالاشتغال فى أرض المعدن "

ومما هو جدير الذكر أن القبائل العربية اشتغلت في مناجم استخراج الذهب من حقوله في صحراء مصر الشرقية ، وأقامت مع البجاة جنبا إلى جنب ، منذ القرن الأول الهجرى .مثل قبيلة هوازن التي عبرت البحر الأحمر وأقامت بأرض البجة واشتغلت بالتعدين وعرفوا باسم الحلائقة ، وصاروا من جملة قبائل البجة ، وعبرت مجموعة عربية أخرى سنة ٧٣ هـ من قبائل عرب حضرموت ، واشتغلوا بالتعدين في أرض البجة ، وأطلق عليهم الحضارمة أو الحدارية (٣) . وكانت هذه القبائل التي عبرت إلى أرض البجة في هذه الفترة المبكرة غير كافية لتغيير حياة البجاة ، أو تحويل مجرى حياتهم نحو الثقافة العربية ، ولذلك رأت الخلافة الإسلامية العباسية ،

<sup>(</sup>١) الذركلي: الإعلام ، ج ٧ ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ١ ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) مؤلف مجهول : تاريخ ملوك السودان ، ورقة ١٣

والمقریزی : الخطط ، ج ۱ ، ص۱۹۷ ، ۱۹۸

Macmicheal: op.cit.vol.1.p349.

تهجير مجموعات من القبائل العربية المختلفة إلى هناك ، ومنها قبيلة ربيعة بأعدادها المضخمة التى نزحت من بلاد الحجاز مباشرة الى صحراء مصر الشرقية فى أرض البجة ، وكان معها قبائل عربية أخرى ، استطاعت هذه القبائل أن تعمل فى استخراج الذهب مما عاد بالثراء عليها ، وبالتالى خالطوا البجاة ، وتصاهروا مع رؤسائهم ، فأعلنوا اسلامهم ، وخرج جيل جديد مختلط الدماء والده عربى ، وأمه من البجاه ، وأطلق عليه أيضا اسم الحدارية (١) ، ومن المحتمل أن الحدارية لفظ أطلق على العرب الذين أقاموا بأرض البجة منذ القرن الأول الهجرى ، واشتق اللفظ من الحضارية ، وجرى تعميمة على العرب هناك .

وأخيرا استطاعت قبيلة ربيعة أن توقف خطر البجة نهائيا عن صعيد مصر ، وذلك انها تصاهرت معها ، وبمرور الزمن أصبح أبناء ربيعة من الحدارب رؤساء لقبائل البجاة ، وأصبح أبناء البجاة عن آخرهم مسلمين ، وكان ذلك في نهاية القرن الثالث البجة ، وكونت ربيعة والبجة . حلفا واحدا ، تحت زعامة عرب ربيعة (٢) ، ويجدر بنا أن نذكر هنا أن قانون النسب والمصاهرة السائد في ذلك الوقت عند قبائل البجة قد ساعد العرب على الوصول لحكم البجة حيث إن البجة تورث الحكم لابن البنت ، ولما تزوج أبناء ربيعة من بنات رؤساء البجة ، فورثت قبيلة ربيعة زعامة البجة ، وأيضا كانت ربيعة ترأس جميع قبائل العرب في هذه المنطقة ، ومما زاد من سيادتها ونفوذها قوة تحالفها مع البجاة ، ففرضت سيطرتها على جميع قبائل العرب والبجاة معا في هذه المنطقة ، مثل بشرين إسحاق معا في هذه المنطقة ، مثل بشرين إسحاق

Muner Henri: op. cit.t.2.p.113.

<sup>(</sup>۱) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ، ج ٤ ، ص ٣٧٧

والسيوطى : حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) المسعودى : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٣٩ .

 <sup>(</sup>٣) أحمد لطفى السيد: القبائل العربية في مصر ، ص ٥٩ طبعة

الذى حكم هذا التخالف ، صاحب الزعامة على هذه المنطقة سنة ٣٣٢هـ وكان يركب في ثلاثة آلاف محارب من ربيعة ، وسائر أحلافها من مصر ، واليمن ، والبجة ، (١).

وأصبح البجاة مسلمين إلى الأبد ، بل افتخروا بالنسب العربى وإلى وقتنا هذا . وذلك منذ النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى ، منذ أن خالطتهم ربيعة وسائر القبائل العربية التى أقامت بينهم ، وظهر زعماء عرب على مر الأزمنة ، رأسوا القبائل العربية وقبائل البجة معا مثل أبى عبد الرحمن العمرى ، ثم سمرة ابن مالك الذى تولى رياسة . امارة القبائل العربية مابين بلاد قوص والصعيد الأعلى والبجة (٢) .

(١) المسعودي: نفس المصدر والجزء، ص ١٤٠

والمقزيزى: الخطط، ج١، ص١٩٧

(٢) السويدى: سبائك الذهب، ص ١٠٠

ويذكر احمد لطفى السيد فى كتابه القبائل العربية ص ٥٩، ٦٠: أن قبيلة ربيعة هاجرت إلى الصعيد الأعلى سنة ٢٠٥٠م ( ٢٠٥٥م ) وعاشت شمال بلاد أسوان ، والنوبة ، والبجة ، واختطت ببلاد البجة قرية تعرف بالنمامس وحفروا فيها الآبار ، وذهب منهم أقوام نحو النوبة تهربا من رجال الضرائب بالصعيد الأعلى ووادى النيل ، وكونت ربيعة فى هذه المنطقة طبقة عربية ارستقراطية . وظهر منهم بنو الكنز، وذلك عندما ظفر أبو المكارم هبة الله زعيم ربيعة بأسوان بأبى ركوة زمن الدولة الفاطمية . سفأطلقوا عليه لقب كنز الدولة وكان ذلك سنة ٢١٤هـ

## (٢) دور أبى عبد الرحمن العمرى في بلاد الصعيد الأعلى والنوية والبجة:

عددما أصبحت بلاد البجة مأوى لطلاب الثروة خلال القرن الثالث الهجرى ، وذاع صيت مناجم الذهب بها في كل أنحاء العالم الاسلامي (١) شهدت تلك البلاد هجرات واسعة ، ووفد الى هذه الأرض من جملة الوافدين لطلب التبر والذهب أحد أبناء القبائل العربية ويدعى أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد العمرى سنة (70.6) ، وجاءت معه جماعات عربية من ربيعة وجهيئة وجمهرة من

<sup>(</sup>١) اليعقوبي: البلدان ، ص ٣٣٤

وقد ذكر اليعقوبى أهم مناجم التبرهى بجانب اسوان: موضع يقال له الضيقة ، والبويب ، والبيضية ، ثم بيت ابن زياد ، وعزيقة ، وجبل الأحمر ، وقبر ابن مسعود ، ثم وادى العلاقى وبها خلق لا يعد ولا يحصى من العرب طلاب المعدن والذهب ، ومعهم تجسار كسثيرين أيضا – وموضع يقال وادى الجبل وبه خلق كثير من عرب اليمامة وربيعة – وموضع بطن واعماد – ومعدن ماء الصخرة – والأخشاب – وعيذاب ، وتسكن فيه بلى وجهيئة ، ثم موضع يقال له عرية بطيحا – ومن العلاقي إلى آخر معادن التبر بالصحراء الشرقية موضع يسمى (دح) حوالى ٣٠ مرحلة وتسكن فيه سليم – وموضع السنطة والرفق – وسنحتيت – وبها كلها طلاب التبر والثراء .

<sup>(</sup> المصدر السابق ، ص ٣٣٤ - ٣٣٥)

<sup>(</sup>٢) هو ابو عبد الرحمن بن عبد الله الناسك بن عبد العزيز بن عمر بن الخطاب بلغة خبر الذهب فاشترى عبيدا للعمل في المناجم ، وسارا الى أسوان ، وكان العمرى قد ولد بالمدينة ، وقدم مصر ، سوسمع منه الحديث ، ثم ذهب إلى القيروان وعاد لمصر سنة ٢٤هـ .

<sup>(</sup>المقريزي: المقفى ، ورقة ٧)

القبائل العربية ، وتمركزت في أرض البجة ، وعملت باستخراج المعادن منها حتى صارت الرواحل التي تحمل المواد التموينية من مدينة أسوان الى هذه القبائل حوالي

ستين ألف راحلة ، هذا غير الجلاب التى تحمل من القازم إلى عيذاب ثم اليهم (١) وبسلاد الذهب ، وذلك هربا من الإتاوات والضرائب التى فرضها ابسن المدبر والى الخراج فى مصر فى عهد الخليفة العباسى المعتصر بالله ( ٢١٨ – ٢٢٧هـ) (١).

وقد حدثت أضخم هجرة عربية إلى هذه الأراضى على يسد العسمرى في زمن الوالى أحمد بسن طسولون الذي كان يريد العسمرى في زمن الوالى أحمد بسن طسولون الذي كان يريد أرسال حملات عسكرية بقيادة القبائل العربية لتأديب النوبة والبحة الذين أخذوا يثيرون القلالقل في الصعيد الأعلى (٢) وخاصة أن قبائل البجة قد قامت بغارة على بلاد الصعيد الأعلى ، في إسنا وأدفو ، وأقبلوا يوم عيد ويقودهم رجل أعور صخم الجئة ، وكانوا راكبين النجب ، وكبسوا الناس في مصلاهم عند بلدة إسنا وقتلوا عدا كبيرا من العرب ونهبوهم (٤)

وكانت هذه الحملة من جملة الأساب التي دفعت بأبي عبد الرحمن العمري

<sup>(</sup>١) المقريز: الخطط ، ج١ ، ص ١٩٥

والإدريسي : صفة المغرب وأرض السودان ومصر ، ص ٣٣

<sup>(</sup>٢) سيدة الكاسف: مصر في فجر الإسلام ، ص ٥٨

<sup>(</sup>٣) البلوى: سيرة أحمد بن طولون ، ص ٦٤

<sup>(</sup>ط، دمشق، نشر محمد کرد علی، ۱۳۵۸ هـ)

<sup>(</sup>٤) البلوى: المصدر السابق ، ص ٦٥

للذهاب نحو الصعيد الأعلى وبلاد البحة لتأديبهم ، وللانتقام لما حدث للمسلمين من أثر هجماتهم ، وكان معه أعداد ضخمة من قبائل جهينة ، وربيعة . فوصل إلى هناك سنة ٢٥٥ه ، وسار وبصحبته هذه القبائل بعدما خرج من أسوان نصو بلاد النوبة أولا فوصل إقيام شنقير ما بين أبى حمد وبرير (۱) ، وإشتبك مع النوبيين ، بقيادة ملكهم جورج الزول ، واعمل فيهم مذبحة قاسية ، وسبى منهم سبيا كبيرا ، وأدبهم ، وكسر شوكتهم ومن هذه الواقعة انتسشر خبر العمرى ، ودوى في المنطقة كلها (۱) ، وذاع صيته وقوة بأسه ، ثم سار بعد ذلك نحو بلاد البجة ، بعدما أثم خضوع بلاد النوبة ، وإشتبك مع قبائل البجاة ، وتغلب عليهم في عدة مواقع ، وجعل لنفسه نفوذا وإسعا ، وسيطر في الوقت نفسه على كافة حقول أو مناجم المعادن التي يستخرج منها الذهب ، وعندما ما طلب من أتباعه الذين يقيمون بأسوان المواد التمونية ، خرج له رجل يسمى ابو عثمان بن حنجلة من قبيلة نميم بالجهاز والمؤن على ظهر ألفي راحلة محملة بالزاد والطعام ، وملأ هذه المنطقة عمرانا (۱) .

وفى هذه الاثناء كانت قبيلة ربيعة قد اختاطت بالبجة كما ذكرنا ، وألفا معاحلفا موحدا تحت زعامة ربيعة ، وقوى كل طرف بالآخر ، وأصبح لقبيلة ربيعة وزنها وثقلها في المنطقة ،

<sup>(</sup>١) عطية القوصى: المرجع السابق ، ص ٣٢

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول : تاريخ ملوك السودان وأقاليمة ، ورقة ١٤ ، مخطوطة

والمقريزي: المقفى ، ورقة ٧ ، ٨ ، ٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : المقفى ، ورقة ٩ ، ١٠

وأنشاوا بظاهر منطقة العلاقى قرية تعرف بالنمامس (١) وعمروا الصحراء شرقى أسوان ، وحفروا الآبار (٢) ، ولما جاء العمرى، وعظم نفوذه أصبح زعيما على المنطقة .

وأقبلت قبائل البجة على اعتناق الإسلام ، وبالتالى تأثرت بالثقافة العربية وسيطر من أسلم من هذه القبائل ، وهم الحدارب على غيرهم من بقية قبائل البجة الذين لم يسلموا ، وهم الزنافج ، والذين جعلت منهم الحدارب خفراء لهم ورعاة لمواشيهم ، وأصبح لكل زعيم من الحدارب فريقا منهم يتوارثهم كالعبيد (٣) .

وقد عمت شهرة أبى عبد الرحمن العمرى آفاق مصر وغيرها ، بماأصبح تحت لوائه وامرته من القبائل العربية ، مما أقلق أحمد بن طولون منه ، وساورته الشكوك فى أن العمرى قد يستقل بالصعيد ويحكمه لا سيما أنه يملك الكثير من الرجال الذين بلغوا ماذة ألف عربى من ربيعة ويكر ووائل وجهينة ، ويملك أيضا العتاد (٤) . لذلك صمم أحمد بن طولون القضاء على العمرى ، فإرسل إليه جيشا عظيما بقيادة صباح ابن حركام البابكى الذى اشتبك مع قوات العمرى ، ومنى فيها بهزيمة منكرة أدت الى تقدم العمرى حتى وصل قوص (٥) ، ثم قفل راجعاً إلى أرض المعدن ، خوفا من غدر والقبائل العربية التى بدأت تناوئه وتحسده على نفوذه ، وخوفا من انضمامها الى أحمد بن طولون ، أو الاتصال به ، وقد ترأس قوات العمرى من قبائل ربيعة كل من

<sup>(</sup>١) المسعودي : مروج الذهب ، ج١ ، ، ص ٢٤٥

<sup>(</sup>۲) المقریزی: البیان والإعراب ، ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) القلقشندى : صبح الأعشى ، ج٥ ، ص ٢٥٣ وعطية القوصى : دولة الكنوز ، ص ٣٣

<sup>(</sup>٤) المقريزي : المقفى ، ورقة ١٥

<sup>(</sup>٥) المقريزي : المقفى ، ورقة ١٧ .

أشهب بن ربيعة بن لجيم بن روح ، ومحمد بن صريح على قبائل قيس وحلفائها ، كما ترأس على قواته من قبيلة جهينة عثمان بن سعدان ، وعلى قبائل الشامين رجل من قبيلة سعد العشيرة وآخرون (١) .

الا أنه حدثت بعد ذلك حروب أخرى بين قوات العمرى وحلفه ، وعناصر عربية انقلبت صده ، وكذا انضمت إليه قبائل مصر وتميم (Y).

كما حدث نزاع بين العمرى وقبيلة ربيعة ، التى إنضم اإيها حلفها ، ويرجع سبب ذلك النزاع - كما يقول المقريزى - أن رجلا من البجة قتل أخا للعمرى من أمه يدعى إبراهيم المخزومى ، وذلك عند عيذاب ، وطلب العمرى من ربيعة أن تسلمه القاتل ، فرفضت ربيعة الإذعان لمطلبه ، مما أدى لقيام الحرب بين الطرفين (٣) .

وقد دارت الحرب بين العمرى وقبيلة ربيعة فى موقعتين شهيرتين عرفا باسم ميزح وبكيا (٤) قتل فيهما عدد كبير من الطرفين يقدر بآلاف الرجال ، وانتهت المعركتان بهزيمة قبيلة ربيعة وحليفها البجة ، وانتصار العمرى .

ثم حدث خلاف بين أبياء ربيعة أنفسهم ، فاستغمال العمرى ذلك وقتل أشهب شيخ ربيعة (٥) ، إلا أن اتباع العمرى من مضر للماء يسوافقوا على تصرف العمرى بقتله شيخ ربيعة ، ولذلك اعتزم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ورقة ١٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ورقة ١٧

والمسعودي : مروج الذهب ، ج٢ ، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) المقفى ، ورقة ١٦ ، ١٧ ( مخطوط بدار الكتب )

<sup>(</sup>٤) أماكن بالصحراء الشرقية لم نستدل من المراجع الجغرافية على تحديدها .

<sup>(</sup>٥) عطية القوصى: الكنوز ، ص ٣٥

محمد بن هارون (١) شيخ قبيلة مضر على قتل العمرى وقد استطاع شيخ مضر قتل العمرى غدراً ، منهيا بذلك أسطورة موحد القبائل العربية وهازم النوبة والبجة ، وحامى الصعيد الأعلى ، الأمر الذى فشلت جميع الجيوش النظامية فى مصر الإسلامية فى تحقيقه ، ونتج عن موته أن تفرقت القبائل العربية التى التفت حوله . وقد بلغ خبر موته أحمد بن طولون فحزن عليه حزنا شديدا (٢)، وعمت الفوضى البلاد ، وأصبح حلف ربيعة والبجة أقوى الأحلاف لاتحاده ، ودفع ذلك ربيعة أن تحارب القبائل التابعة للعمرى ، انتقاما لما سببته لها من هزائم خلال وقوفها معه فى حياته ، فحاربت قبيلة جهيئة ومن معها ، وانتصرت عليها . كما حاربت سائر القبائل العربية الأخرى المناوئه لها ، وأدبتها نظير المكوث فى أرض المعدن ، وقامت بطرد عدد كبير من القبائل العربية من وادى العلاقى ، وحرمتها من الذهب ، حتى أصبحت السيادة فى وادى العلاقى كذا الصحراء الشرقية لقبيلة ربيعة وأحلافها (٣).

وأقامت ربيعة في وادى العلاقي وأرض المعدن أول إمارة عربية كان رجال ربيعة سادتها ، والبجة رعيتها ، الذين ارتضوا بذلك عن طيب خاطرا ، لما بينها وبين ربيعة من القرابة (٤)

وفى خلال النصف الأول من القرون الرابع الهجرى ، ظهر الحدارب كقوة كبيرة تحت قيادة كل من كوك وعبدك ، وقد عرف كوك أنه خال لأبى القاسم بن الحسين

<sup>(</sup>١) العمرى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، الجزء، ١٥ ورقة ١١٩ مخطوط بدار الكتب رقم ٥٥٩ ، معارف عامة.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط، ج١، ص ١٩٥ - ١٩٦

<sup>(</sup>٣) المقريزى : البيان والإعراب ، ص ٤٤

ومن جملة القبائل التي طردتها ربيعة قبيلة بني يونس التي رجعت إلى المجاز مرة أخرى ( المصدر السابق والصفحة ) .

Mac Micheal: Hisitory of the Araabs in the sudan vol. 1. p. 149 (4)

بن بشر ، وعرف عبدك أنه خال لإ سحاق بن بشر صاحب العلاقي (١) ، ثم آلت رئاسة الإمارة إلى إسحاق بن بشر عن طريق وراثته لخاله عبدك ، فأصبح إسحاق صاحب المعدن سنة ٣٣٧٤ ، وكان يدعى أبو مروان وقد ظل رئيسا على إمارة ربيعة والبجة الى أن قتل إثر نزاع بين رجال الإمارة ، وكان ذلك في عهد محمد بن طغج الإخشيد (٢) . وبعد مقتل إسحاق خلفه لرئاسة الأمارة ابن عمه أبو عبد الله محمد بن على يوسف المعروف بأبي يزيد بن إسحاق ، الذي يرجع نسبه إلى مسروق بن معد يكرب بن ربيعه ، وقد استدعته قبيلة ربيعة من الحوف الشرقى عند بلبيس بالرجه للبحرى واختارته رئيسا لها (٣) . وحكم أبو يزيد الامارة إلى مدينة أسوان ، مما زاد من عظمة وثروة القبيلة (٤) ، وبالتالي زادت أهمية مدينة أسوان ، وذاع صيتها . وقد عظمت ثروة ونفوذ ربيعة تحت رئاسة أبي يزيد بن إسحاق ، في الوقت الذي احتلت فيه مركزا عظيما في الزعامة والتجارة والسيادة ، وتمتعت بمركز عظيم في ميدان السياسة ، وفي ميدان العلاقات بين بلاد النوبة البجة وبين مصر ، وخاصة في عهد الفاطميين . ثم انشأوا مدينة جديدة تعرف بالمحدثة غربي مدينة أسوان (٥) ، وقد عاش جزء كبير من ربيعة وسط أهالي النوبة ، وتوسعوا في العلاقات معهم واختطلوا بهم ، حتى صارو ا يتكلمون بلهجات أهالي النوبة ، وتوسعوا في العلاقات معهم واختطلوا بهم ،

<sup>(</sup>١) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول : تاريخ ملوك السودان ، ورقة ١٤

والمسعودي : مروج الذهب ، ج١ ، ص ٥٥

والنويرى : نهاية الأرب في فنون الأدب ، ج١ ، ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) المقريزى: المصدر السابق، ص ٤٥

<sup>(</sup>٤) عطية القوصى : دولة الكنوز الإسلامية ، ص ٣٧

<sup>(</sup>٥) ابن حوقل: المصدر السابق ، ص ٣١

<sup>(</sup>٦) المقريزى: الخطط ، ج١ ، ص ١٩٠

ويذكر المقريزى أن جماعات من القبائل العربية بأرض المريس لا يفصح أحدهم بالعربية ، وهم عرب مسلمون .

ربيعة قد سيطرت على بلاد المريس من النوبة ، ومنطقة العلاقى ، وبلاد البجة بالصحراء الشرقية ، وأسست مقرا للحكم فى بلاد المريس ، وفى بلاد البجة ، وبتمكن أبو يزيد بن إسحاق من توحيد إمارة العرب فى هذه البلاد ، وتراس هو عليهما . وكما يبدو وأنه شخصية تتمتع بالقوة والحزم فى حكمه ، إذ ظل فى حكم إمارة الغرب فى هذه المنطقة الى أن توفى ، وتولى مكانه ابنه أبو المكارم هبة الله (۱)، الذى اشتهر بلقب الأهوج المطاع ، ويرى البعض أن أبا المكارم هذا هو المؤسس الحقيقى لامارة منطقة الكبرى ببلاد الصعيد الأعلى والتى امتدت من قوص الى مدينة أسوان ، ثم منطقة المريس فى بلاد النوبة ، والعلاقى فى الصحراء الشرقية والبجاة ، ودلت الحفريات الأثرية التى وجدت فى بلاد المريبسى على آثار لجاليات عربية من القرن الثالث الهجرى(٢) . وعثر أيضا فى غير قليل من الأماكن بأرض المريس على عدة شواهد للقبور مكتوبة بالخط العربى ، والتى تحمل أسماء لشخصيات عربية يبدو أنها كانت لها مكانة مرموقة فى المجتمع المريس فى ذلك الوقت ، ومن هذه الشواهد ما يرجع تاريخه إلى مطلع القرن الثالث الهجرى أيضا كتلك . الشواهد التى عثر عليها فى منطقة تافة مؤرخة سنة ٢١٧ هـ(٢).

وعلى أية حال ظهر واضحا دور القبائل العربية التي بالصعيد في الدفاع عن حدود

<sup>(</sup>١) المقريزي : البيان والإعراب ، ص ٤٥

ويذكر المقريزى أن أبى المكارم هبة الله بن أبا اليزيد بن عبد الله بن محمد ابن أسحاق بن إبراهيم بن مسروق بن معد يكرب بن الحارث بن ربيعة قد أعطاه الفاطميون لقب كنز الدولة بأسوان لقبضه على الثائر الأموى أبى ركوة ( المصدر السابق ، ص ٤٦).

<sup>(</sup>٢) عطيه القوصى : دولة الكنوز الاسلامية ، ص ٤٦

<sup>(</sup>٣) مصطفى مسعد: الاسلام والنوبة في العصور الوسطى ، ص ١٣٠

ووجدت شواهد للقبور في منطقة كلابشة بالنوبة لاشخاص من قبائل عربية ترجع الى سنة ١٧٧هـ

انظر عطية القرصى : المصدر السابق ، والصفحة .

مصر طيلة القرون الأربعة الأولى للهجرة ، فمنها من قطن الجيزة للدفاع عن الحدود الغربية ، ومنها من قطن منطقة النوبة في أرض المريس وكفت مصر شر البجة من هذه الناحية ، وبالتدريج نرى هذه القبائل العربية قد نجحت في صد الأخطار عن حدود مصر بالقوة ، ثم نراها تخالط أهالي النوبة . وتتبادل معهم النشاط التجاري، وتتعرف على طباعهم ، الأمر الذي قلل من هجمات النوبة على الصعيد ، وبالتالي خالطوا أهالي البجة وصاهروهم ، وأعطوهم الثقافة العربية المتمثلة في الدين الإسلامي ، والدم العربي ، واللغة العربية ، وبذلك وتغلغلت سليما في داخلها ، وأصبحت هذه المناطق جزءا من الأمة العربية الاسلامية منذهذه الفترة.

## (٣) ثورات القبائل العربية بالصعيد في عهد الأمويين والعباسين

أولا: الثورات في عهد الولاة الأمويين ( ٢١ - ١٣٢هـ)

كانت ثورات القبائل في عهد ولاة بنى أمية في مصر عامة ، والصعيد خاصة قائمة على العصبية القبائية (١) ، كد افع أساسي لتحريك مجرى الأحداث. فقد كرهت القبائل العربية بمصر زعامة قريش وسيادتها منذ الجاهلية ، والتي زادت مع الإسلام ، فاستغلت هذه القبائل الأحداث التي جرب في ذلك الوقت لتزعزع تلك السيادة ، فضلا عن أن كثيرا من أبناء هذه القبائل كانوا يسعون وراء الوصول إلى المناصب ، وانتزاع السلطة من أيدي الأمويين ، والذين ينظرون إليهم على أنهم متصبو الحكم والخلافة . وجاء على رأس القبائل المعارضة للأمويين ، العلويون وهم نسل على بن أبي طالب واضعين في حسبانهم أنهم أقرب العرب جميعا إلى رسول عليه الصلاة والسلام ، من سائر القبائل القرشية والعربية الأخرى .

والواقع أن القبائل العربية في مصر كانت تتأثر بإحداث الخلافة الإسلامية منذ قيامها ، ففي أحداث الفتنة الكبرى بالمدينة المنورة بين الخليفة عثمان بن عقان وعلى بن أبي طالب ، انقسمت على أثرها القبائل العربية في مصر بين مؤيدين ، ومعارصين لكلا الفريقين المتحاربين ، فكان فريق عثمان بن عفان يترعمه معاوية بن خديج الكندى ، وخارجة بن حذافة السهمى ، ومسلمة بن مخلد الأنصارى ، وعمرو بن قحزم الخولانى ، ومعهم كثير من العرب (٢) . بينما تزعم الفريق العلوى

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة ، ص ١٤٤

<sup>،</sup> ويذكر آبن خلدون أيضا : أن العصبية القبلية إنما تكون في الالتحام بالنسب أو ما معناه أن صلة الرحم طبيعة في البشر،الا في الأقل من صلتها النعرة على ذوى القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو يصيبهم هلكة فان القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أوالعدادء عليه ، ( انظر : المصدر السابق ، ص ١٤٤ – ١٤٥)

<sup>(</sup>٢) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ١٥

فى مصر محمد بن حذيفة ، الذى اتنهز فرصة خروج عبد الله بن سعد من مصر سنة ٣٦هـ فسيطر على مصر ، وفى البداية حدث الصراع بين الفريقين فى مدينة الفساط بين القبائل المقيمة فيها ، ثم امتد حتى شمل القبائل العربية المقيمة بالصعيد ، ثم تركز القتال والصراع فى بلدة خربتا بالقرب من مدينة إلاسكندرية. حيث اتخذها أتباع عثمان بن عفان مركزا لتجميع قواتهم ، وفى سنة ٣٨هـ ، انتهى الصراع بدخول عمرو بن العاص واليا على مصر من قبل معاوية بن أبى سفيان الخليفة الذى جاء التحكيم فى جانبه (١).

وعندما قامت حركة عبد الله بن الزبير بالحجاز ، وانضم اليه الخوارج ظنا منهم أنه يدين بمذهبهم ، فأرسلوا اليه من مصر يطلبون من قبله واليا على مصر ، ووعدوه بالتأييد والمساندة (٢) ، الا أن عبد العزيز بن مروان دخل واليا على مصر من طرف والده الخليفة مروان بن الحكم سنة ٦٥هـ ، فوضع نهاية للنزاع ، وأغلق الطريق أمام عبد الرحمن بن جحدم الذي أرسله عبد الله بن الزبير من الحجاز ليتولى مصر (٣) ، وحقيقة الأمر أن عبد الله بن الزبير لم يكن يدين بمذهب الخوارج ، ولكنه انتهزها فرصة لكسب جانب القبائل العربية بمصر والصعيد ، وضم الثائرين إليه . الذين يريدون تحقيق أطماعهم السياسية المختلفة (٤).

وهنا ينبغى القول أن هذا الطابع السياسى قد غلبت عليه العصبية القبلية . وظل الأمر على ذلك إلى أوائل القرن الثاث الهجرى ، ومن الجدير بالذكر أن القبائل العربية المستمركزة بالصسعيد قد شساركت فى جمسيع الأحسداث السياسية خلال تلك الفترة (°) ، وعندما بدأ الحكم الأموى فى مصر ، سادت القبائل التى ناصرت

<sup>(</sup>١) الكندى: نفس المصدر، ص ١٨، ١٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الكندى: المصدر السابق ،ص ٤١، ٢٤

<sup>(</sup>٣) الكندى: المصدر السابق ، ص ٤٣ ، ٥٥

<sup>(</sup>٤) سيدة الكاشف: مصرفى فجر الإسلام، ص ١٣١

<sup>(</sup>٥) رضوان الجناني: القبائل العربية في مصر ، ص ٤٦

الأموبين على سائر القبائل العربية الأخرى وفي هذا الصدد يركز المقريزي (١) ، ومن حينئذ غلبت العثمانية بمصر ، وانكفت ألسنة العاوية والخوارج ، وذلك منذ حكم الوالي عبد العزيز بن مروان على مصر ، وكانت القوى الكبرى بصعيد مصر ، تتمثل في القيائل اليمنية التي شكلت قلاقل وأخطارا على حكم الأمويين في مصر عامة ، ومثلث هذه القبائل خطرا جسيما عليهم منذ أن أعلنوا ولاءهم لعلى بن أبى طالب قب أواخر خلافة عثمان بن عفان ، ويعد مقتل عثمان بالمدينة ، اندلعت الحرب بين القبائل اليمنية الممثلة لأغلب عصبية على بن ابي طالب بمصر ضد القبائل الأموية الممثلة لجانب عثمان بن عفان ، ودارت معركة فاصلة بخريتا انتصر فيها الحزب العثماني على الحزب العلوي الذي كان على رأسه قيس بن حرملة اللخمي سنة ٣٦هـ(٢)

ومن هنا أدرك ولاة الأمويين أن العنصر اليمني متغلب على مصر عامة، وأهم مراكزه بلاد الصعيد ، وكان هذا العنصر بمثل الأغلبية المطلقة بالنسبة لقبائل العرب الأخرى ، ولذلك أرسل الوالى عبد العزيز بن مروان الى والده الخليفة مروان بن الحكم يقول و كيف المقام ببلد ليس فيه أحد من بنى أبى (٢) وبذلك أيقن الخليفة خطورة الموقف ، فأمده بعدد كبير من قبائل العدنانية لتكون له عدة وعصبة أمام هذه القبائل اليمنية المناوئة للأمويين في مصر ، وبعد ذلك رأى أغلب ولاة الأمويين في مصر أنه لابد من إحداث توازن بين القبائل اليمنية والعدنانية ، حتى لا تستأثر القبائل اليمنية بالنفوذ والسيطرة في مصر ، فطلبوا الكثير من القبائل العدنانية للإقامة في مصر تنفيذا لهذا الغرض ، بل أصبح كل وإل منهم عندما يأتي الى مصر للولاية يحضر معه أعدادا وفيرة من قبائل قيس العدنانية . الأمر الذي جعل هذه القبائل العربية تتوافد بكثرة ، وتسكن بعيدا عن الفساط ، وفي داخل بلاد الصعيد ، وقد أحدثت تغييرا

<sup>(</sup>١) الخطط ، ج٢ ، ص ٣٣٨

<sup>(</sup>٢) المقريزي : البيان والاعراب ، ص ٩٩ -١٠٠

<sup>(</sup>٣) الكندى: الولاة والقضاة ص ٤٧ .

خطيرا في مصر ، اذ عملت على نشر الإسلام على أوسع نطاق في نواحبي مصر البعيدة ، وأويافها اذ يذكر المقريزي (١) ، لم ينشر الأسلام في قرى مصر إلا بعد المائة من تاريخ الهجرة ، عندما أنزل الوالي عبيد الله بن الحبحاب مولى قبيلة سلول أعدادا من القيسية بالحوف الشرقي ، فلما كانت المائة الثانية من سنى الهجرة ، كثر انتشار المسلمين بقرى مصر ونواحيها ،.

وظهرت ثورة من القبائل اليمنية من بنى أبرهة من قبيلة أصبح الذى كان منها كريب بن ابراهة زعيم حسمير ، الذي قام أخسوه ابو شمر بثورة صد خلافة عثمان بن عفان في مصر ، ولكن هذه القبيلة رأت في النهاية أن توالي ، وتنحاز إلى حانب الأموبين(٢).

ونشبت على أرض الصعيد معركة بين العلويين واتباع عثمان بن عفان - وقد سبقت الإشارة اليها - بقيادة معاوية بن خديج ، وذلك على أثر مقتل عثمان سبن عفان بالمدينة ، وإندلعت حدة هذه المعارك في مصر بين القبائل العربية بالصعيد والموالية لكلا الطرفين ، والتقى معاوية بن خديح بشيعة على بن أبى طالب في قرية تسمى دقناس التابعة لكورة البهنسا ، وانتصر معاوية على العرب الموالين للعلوبين في هذه المعركة . الأمر الذي يؤكد أن أغلب قبائل العلويين في ذلك الوقت قد تركزت يبلاد الصعيد (٣).

كما قامت ثورة ضد ولاة الدولة الأموية في مصر عام ١٢١ هـ بسبب التعسف في فرض الضرائب اشترك فيها أقباط مصر مع العرب ببلاد الصعيد . الأمر الذي دفع حنظلة بن صفوان وإلى مصر آنذاك أن يرسل جيشا للقضاء على تلك الثورة. وقد

<sup>(</sup>١) الخطط ، ج ٢ ، ص ٢٧٩

والبيان والأعراب ، ص ١٠٢

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ، ص ١١٣

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط ج٢ - ص ٣٣٥

تمكن من ذلك وقتل منهم الكثير (١)

أما من جانب القبائل العربية اليمنية فقد قامت بثورة في بلاد الصعيد ضد الأمويين عند قيام دواتهم ، وكما يبدو أن دولة الأمويين عاملت العناصر اليمنية معاملة سيئة . اعتقادا منهم أنها تسعى وراء القلاقل والاضطرابات ، ولذلك قابلت هذه القبائل بالعنف ، وقد تمكنت الدولة الأموية من أخماد تلك الثورة (٢).

وعندما بدأ نجم الدولة العباسية في الظهور في أواخر عهد الدولة الأموية سرعان ماوجدت القيائل العربية بالصعيد متنفسا لها ضد الدولة الأموية وولاتهافي مصر فأعلنت القبائل العربية بالصعيد شعار العباسيين ، وهو السواد إعلانا ظاهرا ، وظهر بالصعيد بالصعيد ثنار من القبائل اليمنية يسمى عبد الأعلى بن سعيد بن عبد الله بن مروان الجيشاني، وكان معه يحيى بن مسلم الأشيج مولى قبيلة زهرة بأسوان (٣) وكثير من العرب حملوا على عاتقهم لواء الدعوة العباسية ومناوأة الدولة الأموية بالصعيد ، وتزعموا الجانب المعارض للأمويين ، وجابوا بلاد الصعيد لضم العرب لصفوفهم وتأليبهم ضد الأمويين ، الأمر الذي جعل مروان بن محمد برسل جيشا بقيادة زيان عبد العزيز لقتال عبد الأعلى بن سعيد بالصعيد ، وتقابلا في معركة انتصر فيها زيان بن عبد العزيز، وقضى على حركة عبد الأعلى بالصعيد (٤).

ومن الملاحط أن القبائل العربية بالصعيد كانت دائمة الفساد والتخريب طيلة العهد الأموى ، ولأنهم كانوا يعتبرون أن مصالح الدولة هي مصلحة الأمويين ، وإزداد هذا التخريب بمرور الزمن حتى جاء مروان بن محمد مصر سنة ١٣٢هـ ووجد أن الدعوة

<sup>(</sup>١) المقريزي: المصدر السابق والجزء ، ص ٢٦٢.

وسيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام ، ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٢) هاملتون جب : دراسات في حضارة الإسلام ، ص ١٢

<sup>(</sup>٣) سيدة الكاشف: المراجع السابق ، ص ١٤٤

<sup>(</sup>٤) الكندي: الولاة والقضاة ، ص ٩٠،٩٠

العباسية قطعت شوطا كبيرا ، وأن الصعيد قد خرج تماما من حوزته (١).

وقد تمثل الخطر الأكبر على الدولة الأموية في قبائل العلويين بالأشمونين حيث إنهم من نسل جعفر بن أبي طالب . وقد انضمت لهم مجموعة من القبائل العربية التي تحظى بحبهم ، ومثلوا خطراً جسيما بالنسبة للأمويين . حتى أن صالح بن على القائد العباسي عندما تم له فتح الصعيد أعطاهم إقطاعات كبيرة في قرى اهناسي والبهنس(٤).

كما قامت ثورة بصعيد مصر في عهد الخليفة مروان بن محمد ( ١٢٨ – ١٣٢هـ) آخر الخلفاء الأمويين ، وقد تزعمت هذه الثورة التي أقامت بصعيد مصر ، وحملت لواء المعارضة ضد الأمويين ، وملأت الصعيد سخطاً عليهم ، وكادت أن تنفرد بحكم الصعيد ، إلا أن مروان بن محمد أرسل إليهم جيشا من القبائل القيسية ، وعلى رأسه حوثرة بن سهيل الباهلي والي مصر ، الذي دخل مصر في سبعة آلاف محارب من أهل حمص ، والجزيرة ، وقنسرين ، واشتبك معهم بالصعيد في معركة حامية سنة

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف: مصر في عهد الولاة ، ص ٨٤

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج١ ، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، ج٤ ، ص ١٣١

<sup>(</sup>٤) محمد أحمد : المنيار في العصر الاسلامي ، ص ٤٢

<sup>(</sup>١) محمود توفيق حفناوى : مصر والعرب عبر العصور ، ص ٥٢

<sup>(</sup>طدار الفكر العربي ، القاهرة)

<sup>(</sup>٢) محمد أحمد : المرجع السابق ، ص ٤٥

<sup>(</sup>٣) يوليوس فلهوزن ( المانى ) : تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الأسلام إلى نهاية الدولة الأموية ص ٥١٩، ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريده ( طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٥٨)

الجانبان معا من طرد عامل الخراج الأموى سنة ١٣١هـ ، قبل معركة بوصير (١).

ولما قامت الدولة العباسية على أنقاص الدولة الأموية سنة ١٣٢هـ، أقطع صالح بن على القبائل العربية بالصعيد التي ساعدت العباسيين في القضاء على الدولة الأموية إقطاعات كثيرة . سمن ذلك أنه أقطع عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني إقطاعات في بلدة الميمون ، وقرى اهناس(٢) .

وأقطع لشرحبيل بن مذيلفة الكلبى ، والأسود بن نافع الفهرى أملاكا فى مختلف أنحاء مصر مكافأة لهم على مساعداتهم لهم ، وكانت هذه الإقطاعات أملاكا لأسرة بنى أمية فى مصر ، كما دفع العباسيون الضرائب عن الكنائس ، وأطلقوا سراح البطريرك القبطى الذى سجنه مروان أثناء وجوده فى مصر قبل نهايته سنة ١٣٢٤هـ(٣).

وفي الوقت الذي سقطت فيه الدولة الأموية ، سادت الفوضى بلاد الصعيد (٤) وقام

<sup>(</sup>١) يوليوس فلهوزن : المرجع السابق ، ص ١٨ - ٥١٩ .

ويذكر فلهوزن أن مروان بن محمد قُتل في بوصير بالصعيد ، وقتله رجل من القبائل اليمنية من أهل خراسان ووجد في أحد الكنائس بالأشمونين ، فصلبوه وقتلوه ، وقتلوا وزيره وكان هذا الخاسساني يقول لأصحابه وهم يقاتلون (داهيد ياجوانكان) أي اضربوا أيها الفتيان .

<sup>(</sup>المرجع السابق ، ص٢٠٥) .

<sup>(</sup>۲) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) ساويرس: سيرة الآباء البطاركة ، ج١ ، ص ٧٦ . ٧٨ . وعبد المنعم سلطان: مصر بين عهدين . سقوط الدولة الأموية ، وقيام الدولة العباسية ، ص ٧٨ . مجلة كلية الآداب بسوهاج ، العدد الرابع ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي : دول الإسلام ، ج ١ ، ص ٩٧ .

تحقيق فهيم شلتوت ، ط ، السعادة ، القاهرة ، ١٣٦٧ هـ .

ويذكر الذهبى أن مروان بن محمد كان يريد الذهاب إلى الحبشة ، ويلاد السودان فراراسس من صالح ابن على .

<sup>(</sup>المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٩١ ) .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

العباسيون بقتل كل من ظفروا به أوقع .فى أيديهم من أتباع الأمويين وأنصارهم ، وساعد الأقباط بالصعيد العباسيين أيضا ، وأصبحت حالة الصعيد فى فوضى وقلاقل بين مؤيدى العباسيين ، ومعارضيهم من بعض القبائل العربية بالصعيد أيضا ، وبدأ عصر جديد هو العصر العباسى .

## ثانياً: ثورات القبائل العربية بالصعيد في عهد الولاة العباسيين (١٣٢ ـ ٢٥٤ هـ ):

كان أول عمل قام به العباسيون في مصر منذ أن تولوا الخلافة الإسلامية ، هو أهمال القبائل العربية ، والعصبية العربية ، والإبتعاد عنها ، والعمل على إضعافها ، والاعتماد على عصبيات أخرى ، لأن العباسيين خافوا من هذه القبائل ، التي أطاحت بالدولة الأموية من قبلهم ، وأعتمدوا على العناصر التركية لتحل محل العرب ، وقدر لهذه العصبية الجديدة ، أن تكون الخطر الذي استبد بالخلافة العباسية والتهمها(١) .

ومن جهة أخرى ، جعلوا ولاة مصر من غير العرب ، وكان آخروال عربى على مصر هو عنبسة بن إسحاق الضبى (٢٣٨ ـ ٢٤٢ هـ) ، وأول وال تركى هو يزيد بن عبد الله (٢٤٢ ـ ٢٥٣ هـ) الأمر الذى جعل العرب يكرهون العباسيين ، ومما زاد من كراهيتهم لهم ، قرار الخليفة المعتصم العباسى سنة ٢١٨ هـ ، بإسقاط العرب من الديوان ، وحرمانهم من العطاء(٢) ، الأمر الذى ألهب صدور القبائل العربية نقمة على العباسيين . وما لبثت القبائل العربية أن غيرت موقفها من العباسيين ، وانحازت الى الثوار الأمويين ، كما فعلوا من قبل حيال الدولة الأموية(٢) .

وكانت أولى الثورات بصعيد مصر ضد العباسيين وولاتهم في مصر على ايدى الثائر دحية بن مصعب الأموى ، الذي تزعم جمع قبائل بني أمية بمنطقة الصعيد

<sup>(</sup>١) حسن أحمد محمود : مصر في عهد الطولونيين ، ص ٧ - ٩ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: الخطط ، ج۱ ، ص ۱۷۳ .س

ويذكر المقريزى: أن المعتصم العباسى أمر واليه على مصدر كيدر بن نصر الصفدى ، بإسقاط من فى الديوان من العرب ، وقطع أعطياتهم بمصدر ، واستبدل مكانهم من الجند الأتراك والموالى .مما أدى الى انسياح العرب فى الريف والمدن ، وزاولوا نشاط السكان المستقرين . (المصدر السابق والجزء ، ص ١٧٣ - ١٧٤) .

<sup>(</sup>٣) سيدة الكاشف: مصر في عهد الطولونيين والإخشيديين ، ص ١٠٢ . (٣)

الأدني والاشمونين ، مستغلا كراهية القبائل العربية للعباسيين ، وسارع بضمها له ، وأعلن الثورة على الولاة العباسيين ، واعتبرهم مغتصبي الحكم والخلافة الإسلامية من بني أمية ، وكانت ثورة دحية بالصعيد في عهد الخليفة المهدى (١٥٨-١٦٩هـ)<sup>(١)</sup> ، وجمع دحية أغلب قبائل العرب بالصعيد ، واستطاع أن يمتلك انصعيد ، وأعلن حكمه عليه ، وفشل أكثر من وإل في القضاء عليه ، وعندما نجحت ثورته انضمت إليه قبائل قريش المقيمة بالصعيد ، وجميع بطونها(٢) ، وأصبح الوضع في غاية الخطورة . ذلك أنه صار من المحتمل أن تنضم إليه قبائل الوجه البحري ، وبالتالي تدين مصر كلها له بالطاعة ، وعجز أربعة من الولاة عن قمح ثورة دحية بن مصعب ، وأولهم ابراهيم بن صالح (١٦٥ - ١٦٧هـ) ثم موسى بن مصعب الخثعمى الذي عجز أيضا عن قمعه ، فجرى عزله ، عن ولاية مصر .وفي تلك الأثناء ، سار دحية بن مصعب بجيشه نحو الفسطاط ، لأن العرب الذين يعيشون فيها قد أرسلوا له سرا ليأتيهم ، بغرض مساعدته في الاستيلاء على الفسطاط(٢) ، فأرسل الخليفة العباسي المهدي على الفور الفضل بن صالح واليا على مصر سنة ١٦٨هـ، ومعه جيش من الشام، وعندما تسلم الولاية ، سارع ، أو بادر بالزحف نحو الصعيد لقتال دّحية بن مصعب ، واشتبكوا في معركة حامية على أرض الصعيد في بلدة بويط(٤)، اشتركت فيها النساء ، ومنهن زوجة دحية ، وكانت تسمى نعم وقيل فيها شعرا $(^{\circ})$ :

جيش ظالم تعود جيوش الظالمين وتجنب

فلا ترجعي يانعم عن جيش ظالم

<sup>(</sup>١) الكندى: الولاة والقضاة ،ص ١٢٣ ـ ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الكندى: المصدر السابق ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) والمقريزي : الخطط ، ج١ ، ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) حمزه عبد العزيز: الآثار الإسلامية بمنظوط، ص ٣٠.

رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، سوهاج .

<sup>(</sup>٤) بويط: احدى نواحى الأعمال الأسيوطية بالصعيد (الانتصار ، ج٥ ، ص٢٣) .

<sup>(</sup>٥) حمزه عبد العزيز: المرجع السابق ، ص ٣١ .

الينا بالمنابا الكافرين يقرب

وكرى بناطىروا على سابح

بفساو ، ويوم في بويط عصبيب

كيوم لنا لازلت أذكر يبومسا

على فئة الفضل بن صالح تغلب

ويوم بأعلى الدير كانت نحوسه

ومن هذه الأبيات يتضح أنه كانت هناك معارك ثلاث متفاربة جرت بين جيوش الف ضل بن صالح وجيش دحية بن مصعب في بلده فاو (١) وبويط ، ومنطقة الدير (٢) ، وفي نهاية المعارك انهزم دحية على أيدى الفضل بن صالح ، ووقع دحية أسيرا ، وقتل بمدينة الفسطاط .

وأرسل الوالي الفضل بن صالح برأس دحية إلى الخليفة العباسي الهادي في شهر جمادي الآخر سنة ١٦٩ هـ(٣) . وانتهت بذلك ثورة هذا الثائر الأموى .ألذي كان يمثل خطرا داهما على كيان الدولة العباسية في مصر.

ومما ينبغي ذكره أنه في أثناء النزاع الذي دب بين الأمين والمأمون حاول كل منهما أن يكسب القبائل العربية إلى د صفوفه لضرب خصمه ، ونتيجة لذلك انقسم عرب الصعيد بين مؤيدين للأمين ، وآخرين مؤيدين للمأمون (٤) ، وهذا يدل على

<sup>(</sup>١) فاو: تابعة لأعمال أسيوط

<sup>(</sup>الانتصار، ج٥، ص ٢٥)

<sup>(</sup>٢) الدير: تابعة لأعمال الاشمونين

<sup>(</sup> المصدر السابق ، ج٤ ، ص ٢١٩)

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ، ص ٢١٩)

ويذكر أيضا ابن عبد الحكم أنه كان مساعدا لدحية رجل من بنى الحارث في الصعيد يسمى فتح بن الصلت، وقيتل هذا الرجل أثناء المعارك ،و كان مقتلة هو من أهم أسباب هزيمة دحية بن مصعب على أيدى العباسيين

<sup>(</sup> المصدر السابق ، ص ١١٦ – ١١٧)

<sup>(</sup>٤) سيدة الكاشف: مصر في عهد الولاة ، ص ٨٧

مدى تاثير القبائل العربية في الأحداث التي جرب بمقر الخلافة العباسية .

ولما انتهى النزاع حول الخلافة العباسية ، وآل الأمر الى المأمون ، وأصبح الخليفة القائم ، قامت ضده ثورة من جانب القبائل العربية فى مصر ، ففى سنة ٢٠٥ه ، قلمام زعيم عرب الحوف عبد العزيز الجروى بثورة ضد المأمون ، وسيطر على أجزاء من الدلت والإسكندرية . بالإضافة إلى مقره الحوف الشرقى ، وقد انضمت له قبائل عرب لخم وجذام بالحوجه البحرى ، وفى الوقت نفسه قام فى صعيد بثورة سلامة بن عبد الملك الطحاوى . من مدينة طحا (١) بصعيد مصر ، وكان فى جانبة قبيلة الأزد وأغلب القبائل اليمنية بالصعيد ، وأعلنوا بيعتهم لأبراهيم بن المهدى . وبذلك عمت الثورة ضد المأمون فى الوجه البحرى والقبلى (٢) .

وقامت ثورة عربية أخرى بقيادة بنو بجيلة ضد الخيليفة العباسى المأمون ، وكان يتزعهم سليمان بن غالب ، وأعلنوا عن عدم رضاهم عن خلافييته سنة ( ٢٠٢ – ٢٠٥) (٢) ، ومما يجدر ذكره أن النزاع قد انتهى قطعيا بموت على الرضا ، وموافقة المأمون على مطالب العرب الأمر الذي جعلهم يبايعونه مرة ثانية ، وبذلك هدأت حدة الثوار العرب في مصر.

وقامت ثورة أيضا في عهد المأمون شملت مصر كلها على أيدى القبط ، وقد انضم

<sup>(</sup>١) طحا: تابعة لأعمال الأشمونين من صعيد مصر

<sup>(</sup>الانتصار، جه، ص ٢٠).

<sup>(</sup>۲) المقریزی : الخطط ، ج۱ ، ص ۱۷۹

والكندى : الولاة والقضاة ، ص ١٤٩ ، ١٥٢ ، ١٦٩

وبذكر الكندى أيضا أن ثورة القبائل العربية ترجع إلى عهد هارون الرشيد ( ١٧٠ – ١٩٣ هـ) أى قبل عهد المأمون ، وكانت هذه القبائل تثور لمجرد أى ظلم يقع عليها ( المصدر السابق ، ص ١٢٤)

<sup>(</sup>٣) عبد الله البرى : القبائل العربية في مصر ، ص ١٣٧

اليهم العرب في هذه الشورات صد المأمون سنة ٢١٦ه. ، وأعلنوا عدم ولائهم للعباسيين في بلاد الصعيد ، واستفحل خطرهم مما أدى إلى حضور الخليفة المأمون بنفسه سنة ٢١٧هـ إلى مصر واستطاع أن يقضى عليها ، وقد قامت هذه الثورة بسبب قسوة عمال الخراج ، وجامعي الضرائب من قبل الدولة العباسية (١)

وعلى الرغم من أن ثورات العرب بالصعيد قد هدأت ، إلا أنهم سرعان ماثاروا من جديد ، وذلك بسبب التدخل التركى في مصر من جهة ، وابعاد العرب عن الديوان من جهة ثانية ، وعدم اشتراكهم في أنظمة الحكم المحلى من جهة ثائثة ، فثار في الصعيد أبناء العلويين ضد الوالى العباسي التركي أزجور (٢) ، وذلك لشدته في جمع المضرائب بكل تعسف ، وأيضا إجحاف عمال الخراج في جمع الضرائب من الجهات المختلفة من مصر ، وأصبح الصعيد مأوى للثورات والحركات المضادة للدولة العباسية ، وتزعم الحركة العلوية في الصعيد الثائر العلوى أحمد بن عبد الله بن طباطبا ( بغا الأكبر ) وأرسل له أزجور حملة عسكرية تمكنت من هزيمة بغا الأكبر الذي فر هاربا من أمامهم وتوفي بعد ذلك (٢).

ثارت قبيلة لخم بالإسكندرية صد الوالى التركى أزجور ، وكان ذلك الوقت في عهد الخليفة المعتصم ( ٢١٨ – ٢٢٧هـ) وتزعم الثورة جابر بن الوليد المدلجى الذى اعلن الشورة على العنصر التركى عامة ، وانضمت إليه قبائل وبطون لخم في عامة أناء مصر ، والصعيد ، واشتبكوا في معركة انتصر فيها العرب بزعامة جابر المدلجى (٤)، الأمر الذي شجع قبائل العلويين للانضمام إليه ، ثم حدثت معركة

<sup>(</sup>١) المقريزى: المصدر السابق ، ج٢ ، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) الكندى : المصدر السابق ، ص ٢١١ – ٢١٢

وسيدة الكاشف : مصر في فجر الإسلام ، ص ١٥٨

<sup>(</sup>٤) المقریزی : الخطط ، ج۲ ، ص ۳۳٦ وعید المجید عابدین : البیان والإعراب ، ص ۱۰۵

فاصلة ببين هذه القبائل بقيادة جابر بن الوليد المدلجى ، وجيش من العباسيين ، ولكن الجيش العباسى استطاع أن يهزم قبائل لخم ومدلج والعلويين بعد عدة اشتباكات ومعارك ، وكان ذلك فى عهد الخليفة العباسى المعتصم ، وفرق هذه القبائل ، وهاجرت أغلب بطون قبائل لخم إلى بلاد أطفيح والبهنسا(١)

وعندما تولى مصر مزاحم بن خاقان بن عرطوج التركى من قبل الخليفة العباسى المعتز في شهر ربيع الأول سنة ٢٥٣هـ، وثار أهالى الصعيد من القبائل العربية في بلاد الجيزة والفيوم، وأعلنوا عدم ولائهم، وخروجهم عن طاعته، فذهب اليهم الوالى على رأس حملة عسكرية، أعمل فيهم السيف، وخاصة في عرب ناحية أتروجة (٢) بالجيزة، وأسر منهم عددا كبيرا، ثم سار بعد ذلك نحو الفيوم، وأوقع بسكانها ونواحيها وهزمهم، وقمع ثورتهم التي كانت ترفض حكم العنصر التركى (٣).

وكان العلوبون في مصر يعيشون معززين مكرمين ، ولم يتعرض العباسيون لهم بسوء إلى أن تولى الخلافة المتوكل ( ٢٣٢ – ٢٤٧هـ) الذي كان يكره العلويين. فأرسل كتابا إلى صاحب مصر إسحاق بن يحي ( ٢٣٥ – ٢٣٦هـ) يأمره فيه باخراج آل على بن أبى طالب من مصر ، فأخرجهم من الفسطاط في رجب سنة ٢٣٦هـ إلى العراق ثم إلى المدينة في شوال من نفس السنة ، الأمر الذي أدى إلى كره العلويين للعباسين ، كما فر جزء كبير من العلويين من الفسطاط إلى صعيد مصر الأعلى خوفا من تهجيرهم من مصر ، وبقيت القبائل العلوية في مصر وخاصة الصعيد بتجينون

<sup>(</sup>١) المقريزى: البيان والإعراب ،ص ٩٥

<sup>(</sup>٢) أتروجة : تابعة لأعمال الجيزة

<sup>(</sup>الانتصار، ج؛، ص ١٣٠)

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط ، ج١ ، ص٣١٣

الفرص للقيام بالثورات ضد العباسيين<sup>(١)</sup>.

وإذا نطرنا إلى الثورات التي قام بها العاويين في مصر ، واتخاذهم بلاد الصعيد ملاذا حيث موقعها الجغرافي البعيد عن العاصمة الفسطاط ، وانضمام قبائل عرب الصعيد إليهم لأنهم ينظورن لهم نظرة التقدير والاحترام بصفتهم آل البيت ، وأيضا كان العرب يكرهون العنصر التركي الذي أتى به العباسيون ليحكموا مصر ويديروا شئونها ، خاصة بعد إبعادهم عن ديوان العطاء والأعطيات التي كانت تعطى لهم منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومما أثار العرب بالصعيد عدم اشتراكهم في الجيش والوظائف الإدارية في مصير ، وتعسف الموظفين الأتراك والفرس على الفبائل العربية في جمع الخراج والضرائب ، وذلك باستعمال الشدة والعنف . كل ذلك أدى إلى تزعم العاويين ثورات القبائل العربية في العصر البعاسي ومارس بعض الخلفاء العباسيين سياسة اضطهاد العاوبين في مصر منذ زمن المتوكل العباسي ، فاستمر العلويون في ثوراتهم حتى في عهد الطولونيين والإخشيديين .

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام، ص ١٥٥

ومما أدى إلى القيام بالثورات زيادة الخراج على الأراضي التي يمتلكها العرب ، وكانوا قد أخذوها من القبط بالشراء أو المنح أو أرض موات وأحبواها . وكان يفرض عليها العشر ، وكان القبطى الذي يعتنق الإسلام تصبح أرضه عشرية، وكانت في العصر العباسي جميع أراضى مصر عشرية ، لذلك زاد وا في يوسع الخراج عليها زيادة مجمفة . قكان ذلك من أهم أسباب ثورات العرب والقبط معا

<sup>(</sup> النظر : سيدة الكاشف : المرجع السابق ، ص ٣٤٣)

# (٤) ثورات القبائل العربية في الصعيد في عهد الطولونيين والإخشيديين ( ٢٥٤ – ٣٥٨ هـ):

لم تكن الدولتان الطولونية والإخشيدية مجرد ولا يتين تابعتين للخلافة العباسية لمدة تطوال أو تقصر ، أو يلتزمون بسياستها وأوامرها ، بل كانت لهم سياستهم وشخصيتهم الخاصة بهم في مصر مستقلين عن الدولة العباسية .

عندما أتى أحمد بن طولون والياً على مصر من قبل الخلافة العباسية سنة ٢٥٤ هـ كان أمام نظره الاستقلال بمصر ، والقضاء على أي حركة أو فتنة تقف أمام تحقيق أهدافه ، وفي نفس الوقت أراد أن يظهر بمظهر المدافع عن الخلافة العباسية . وخاصة حركات العلويين في مصر التي لم تهدأ في عهده . بل بدأت تزاداء وتمثل تهديدات له وخطورة على حكمه في مصر ، وقد نطر له العلويون بوصفه واليا تركيا مغتصبا للحكم ، ومن قبل أعدائهم العباسين أيضا .

وقامت ثورة في صعيد مصر سنة ٢٥٣هـ ( ٨٦٧م) بقيادة أحد العلويين ويدعى إبن الصوفى العلوى ( إبراهيم بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب ، كرم الله وجهه (١) ، الذي جمع معظم القبائل العربية في الصعيد وعلى مختلف أنسابها مثل قريش وقبيلة جهينة وقبيلة بلى، وقد قامت هذه الثورة ما بين بلاد الأشمونين وأخميم (٢) ، وامتدت حركة ابن الصوفى إلى أقصى بلاد الصعيد تأييدا له ، واستولى على إسنا في ذي الحجة سنة ٢٥٥هـ (اكتوبر ٨٦٨م) ونهبها وقتل جمعا من أهلها الذين لم يستجيبوا له ، ولما استفحل خطره وذاع صيته رهبة ورعبا ،

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام ، ص ١٥٨: ١٥٩

<sup>(</sup>٢) البلوي : سيرة أحمد بن طولون ، ص ٦٢ : ٦٥

أرسل اليه أحمد بن طولون جيشا بقيادة ، أزداد ، التركى الذى تقابل معه فى معركة حامية انتصر فيها ابن الصوفى وقتل أزداد ومثل به أشنع تمثيل(١)

ولم يتهاون أحمد بن طولون فأرسل جيشا آخر بقيادة بهم بن الحسين وفذهب نحو الصعيد وتقابل مع ابن الصوفى فى معركة شديدة على أرض إخميم فى ربيع الأول ( ٢٥٦هـ / يناير ٢٥٠٨م) وانتصر فيها بهم بن الحسين على ابن الصوفى وشنت شمله. فاضطر ابن الصوفى للفرار تاركاً رجاله ، وجميع من كان معه، ومضى إلى الواحات فى الصحراء الغربية (٢) ومكث بها ما يقرب من أربع سنوات استطاع خلالها أن يجمع اتباعا وأنصارا جددا، و واسترد قوته وظهر مرة ثانية ثائراً ، وفى بلاد الأشمونيين (٢) التابعة الأن لمركز ملوى بمحافظة المنيا(٤). فأرسل له أحمد بن طولون جيشا بقيادة أبى الغيث لمحاربته بالأشمونين ، الا أنه لم يجد ابن الصوفى بها حيث غادرها قبل مجيىء أبى الغيث إلى أسوان لمحاربة أبو عبد الرحمن العمرى هذاك (٥) وكان نفوذ العمرى عظيما إذ استطاع أن يسيطر على الصعيد الأعلى ويغرض إمرته على القبائل العربية والنوبيين والبجة ، لذا أراد ابن الصوفى القضاء عليه. لأنه رأى فيه منافسا خطيراله ، فالتقى بجيش العمرى ببلاد أسوان فى معركة حامية تمكن فيها العمرى من تشتيت شمل ابن الصوفى وهزيمة ساحقة ، إلا أن ابن الصوفى لجأ الى أسوان وتحصن بها وعاث فسادا بها ، فقطع حوائى ثلاثمائة نخلة ، وأثار الاضطرابات التى أحس بها ابن طولون فأرسل إليه جيشا بقيادة بهم الحسين إلى أسوان ، ولكن التى أحس بها ابن طولون فأرسل إليه جيشا بقيادة بهم الحسين إلى أسوان ، ولكن التى أحس بها ابن طولون فأرسل إليه جيشا بقيادة بهم الحسين إلى أسوان ، ولكن التى أحس بها ابن طولون فأرسل إليه جيشا بقيادة بهم الحسين إلى أسوان ، ولكن

<sup>(</sup>۱) المسعودى : مروج الذهب ، ومعادن الجوهر ، ج۲ ، ص ۱۸ والمقریزى : الخطط ، ج۱ ، ص ۱۹۵ – ۱۹۳

<sup>(</sup>٢) محمود الحويرى: أسوان في العصور الوسطى ، ص ٢٦

<sup>(</sup>٣) الكندى : الولاة والقصاة ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٤) محمد رمزى : القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، ج٢ ، ص ١٧

<sup>(</sup>٥) الكندى: المصدر السابق ، ص ٢١٤

سرعان ما وصلت الأخبار إلى ابن الصوفى فاستعد لقتال بهم الحسين ثم حدث نزاع بينه وبين أنصاره جعله يترك الجيش ويفر هاريا إلى دبلاد البجة، ومنها إلى دعيذاب، ثم ركب البحر الأحمر إلى مكة(۱) وقامت ثورة علوية فى بلاد الصعيد ضد احمد بن طولون ، وضد العناصر التركية وغير العربية . ففى سنة ٢٥٥هـ ( ٨٦٨م ) ثار احمد بن محمد عبد الله وكان يطلق عليه بغا الأضغر لأنه من القبائل العلوية ومن نفس عصبية بغا الأكبر صاحب الثورة السابقة ضد أحمد بن طولون ، وكانت ثورة بغا الأصغر هذا بين الإسكندرية وبرقة (٢) . وقد انضمت اليه بطون من قبائل مدلج وأغلب قبائل الصعيد فانتقل إلى الصعيد وجعل مقره فيه نظرا لكثرة القبائل العلوية المنضمة إليه (٣) من بلاد الصعيد ، وتقاقم خطره وملك أغلب الصعيد ، فأرسل اليه أحمد بن طولون جيشا بقيادة بُهم بن الحسين الذي اشتبك معه وانتصر عليه وشنت القبائل العسريية التي انضمت إليه وقطع رأس بغا الأصغر وعاد بها لابن طولون (١) ، ويبدو أن القائد بُهم بن الحسين قد تخصص في القضاء على ثورات العلويين والقبائل العربية في الصعيد .

وقد قام العلويون بثورة أيضاً ضد دولة أحمد بن طولون فى صعيد مصر، وكان قائد هذه الثورة رجل من آل على بن أبى طالب كرم الله وجهه ويدعى أبو الروح سنة ٢٦هـ ( ٣٨٧م) ، وسارعت القبائل العربية نحو تأييد هذه الشورة ، وانضمت الليه ، ولكن أحمد بن طولون تمكن من إرسال حملة عسكرية لبلاد الصعيد قضت على تلك الثورة (٥)

Saki Hassan: Les Tulunides. pp. 55 - 56.

<sup>(</sup>۱) الكندى: المصدر السابق والصفحة

<sup>(</sup>۲)الكندى : الولاة والقضاة ، ص ۲۱۳

والبلوى : سيرة أحمد بن طولون ، ص ٦٢

<sup>(</sup>٣) المسعودي : مورج الذهب ، ج٢ ، ص ٣٩٨

 <sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج٣ ، ص ٦ المقريزي : الخطط ، ج١ ، ص ٣١٩

<sup>(</sup>٥)محمد أحمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ٣٣

وظهر أعظم الثورات أو الحركات المصادة لاحمد بن طولون . التى كادت أن تطيع بحكمة وزلزلت دولته وعرضتها لخطر شديد لولا أن تحولت الأحداث لصالحه – وهي ثورة أو حركة أبو عبد الرحمن العمري (۱) الذي أقام بأرض المعدن منذ سنة ٢٤١هـ ( ٧٥٥م ) وتزعم قبائل العرب من مضر واليمن وغيرها هناك ، وكان يمتلك عبيداً لنفسه للعمل بأرض المعدن (٢) ، وأقام العمري ومعه القبائل التابعة له في معدن الشنكة ( بالقرب من أم نباروي في وادي هرقليب ) (٣) ، وعندما احتاج للماء أراد أن يأخذه من النيل فاعترضه النوبيون. فحاربهم هو ومن التف حوله من القبائل العربية عند بلدة شنقير بالقرب من أبي حمد ، وتغلب عليهم وهزمهم ، وكثر السبي عند أصحاب العمري حتى ان أحدهم كليات يحليق رأسيه فيعطي المرزين رأساً ، (٤).

وعلا شأن العمرى ، وأخضع العرب والنوبة والبجة لنفوذه ، وعمر المنطقة وعظم شأنه من استخراج الذهب وامتلك الأموال الكثيرة من أثر ذلك ، ولكن العمرى مد بالغ فى حروب النوبة مما أثر على قوته ، كما حدث خلاف بين أتباعه فاتهمت قبائل الشام العمرى أنه انجاز إلى قبائل قيس ضدهم وانقسمت عليه (°).

وانتهز ملك النوبة فرصة التمزق داخل صفوف عبد لرحمن العمرى. فأرسل الشاميين من العرب يدعوهم للإنضمام إليه ضد العمرى ويحقق لهم ما يطلبون

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الرحمن العمرى: هو عبد الله بن عبد الحميد بن عبد العزيز من سلالة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وتحدثنا عنه في الصفحات السابقة في حماية الحدود الجنوبية لمصر

<sup>(</sup>۲) المقزيزى : المقفى ورقة ٥، ٦

ابن حزم الأندلسي ، جمهرة أنساب العرب ، ج١ ، ص ١٥٣

<sup>(</sup>٣) المقريزى : المصدر السابق ، ورقة (٥)

ومحمود الحويري : أسوان في العصور الوسطى ، ص ٦٨

<sup>(</sup>٤) المقريزي : المصدر السابق ، ورقة ٧

<sup>(</sup>٥) المقريزى: المصدر السابق ، ورقة ٨ : ١٣

فاستجابوا له، وذهبوا إليه وانضموا الصفوف ملك النوبة الذي أققطعهم أرضا دون الجندل الأول من منطقة المريس من ناحية أدندان ان وأدوى (على مقرية من بلدة بلانة بالنوبة) وما يليها(١).

خاف العمري من هذا التحالف. فترك المنطقة ، وتوجه لمكان آخر بالصحراء الشرقية بعيدا عن تحالف النوبة والشاميين ضده ، فأرسل العمرى للشاميين يدعوهم للصلح معه فأقبلوا إليه، ولكنه غدريهم ، وقتل منهم ألفا وخمسمائة رجل ، أما من بقى حيا منهم فقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى ماتوا . وإحتل مناطقهم التي منحها لهم ملك النوبة وهي أرض المريس ، وضمها إلى أملاكه ونفوذه ، وقد أثار هذا التصرف ملك النوبة فتوجه على رأس قوات ضخمة للعمري ، ودخل في اشتماك معه انتهى بهزيمة العُمري والقبائل التي معه(٢).

ولم يكن أمام العمري إلا الفرار فاتجه شمالا وأقام بجوار أسوان في منطقة تسمى أرطاما \_ وهي على بعد مرحلة من أسوان \_ عسكر فيها ، وجمع العرب حوله مرة أخرى . الأمر الذي جعله يقبل على لقاء ملك النوبة ليثاً لهزيمة السابقة (٣) ويستولى على بلاد النوبة كلها.

في تلك الأثناء كان أحمد بن طولون قد بلغه نشاط أبي عبد الرحمن العمري وسيطرته على أسوان وبلاد النوبة والبجة والقبائل العربية هناك ، ومن جراء ذلك انتاب أحمد بن طولون القلق ، وخشى أن يتسمع نفوذ العمرى ويمتد ليشمل بلاد الصعيد كلها ، ويهتتز نفوذ دولته في مصر ، الأمر الذي دفع به إلى إرسال جيش كبير

<sup>(</sup>١) المقريزى : المصدر السابق ، ورقة ١٢: ١٣

<sup>(</sup>۲) المقريزي: المقفي، ، ورقة ١٣

ومحمود الحويري : أسوان ، ص ٦٨ : ٦٩

<sup>(</sup>٣) المقريزي : المصدر السابق ، ورقة ١٤

للقضاء على العمرى بقيادة أحد قواده الأكفاء، ويدعى شعبة بن حركام البابكى . الذى توجه بالجيش إلى الصعيد الأعلى ليقضى على العمرى فجاة مستغلا انشغاله بقتال النوبة ، ولكن العمرى ذهبإلى شعبة بن حركام وأظهر له أنه على طاعة أحمد بن طولون ومسا لم له ، وأنه لم يؤذ مسلما قط ، وانعا خرج لمحاربة أعداء الإسلام والمسلمين من النوبة ، وطلب العمرى من قائد جيش ابن طولون أن يبلغه بذلك ويتربث حتى يأتيه بالرد ، إلا أن شعبة بن حركام لم يقبل ما طلب العمرى وباد أه القتال ، ولم يجد العمرى بداً من المواجهة ، ودارت معركة شديدة ، وقاتل العمرى في جبهتين في آن واحد . جيش ابن طولون من الشمال ، وجيش النوبة من الجنوب الذي سارع بالهجوم عددما علم بمجيء جيش ابن طولون . ورغم ذلك فقد أوقع العمرى الهزيمة بجيش بن طولون ذي العدد والعدة (۱)

وعقب هذا الانتصار الذى حققه العمرى تحرك شمالا حتى وصل إدفو  $(^{7})$  ومنها شرقا إلى أرض المعدن . وذلك عام  $(^{800} - ^{810} - ^{810} - ^{810} )$  ، وانضمت إليه قبائل جهيئة وبطون من ربيعة وسعد العشيرة ، وبذلك اتسعت سلطنه . وكانت المؤن تصل إليه من أسوان على ظهر ستين ألف راحلة ، بخلاف العير التي تأتى من ميناء عيذاب  $(^{7})$  ، مما جعل أحمد بن طولون يؤثر السلامة ويترك العمرى وشأنه ، وخاصة بعد أن علم أن العمرى جمع جيشا يزيد على المائة ألف عربى  $(^{3})$  .

ولكن الأحداث تطورت لصالح ابن طولون ، وذلك أن الحلف الذي كونه العمري

<sup>(</sup>١) المقفى : ورقة ١٤ ، ١٥ ، ١٦

<sup>(</sup>٢) ادفو: احد البلدان بالصعيد التابعة لأعمال قوص

أنظر: الانتصار، ج٥، ص ٢٨

<sup>(</sup>٣) النقفى : ورقة ١٧

<sup>(</sup>٤) النقفى : ورقة ١٨

فى بلاد البجة لم يدم طويلا ، وشب نزاع بين القبائل العربية فى أرض البجة فانقسمت عليه (١)

وأثناء هذه المنازعات (٢) تمكن غُلامان من قبيلة مصر من قتل أبو عبد الرحمن العمرى غيلة لعنفه مع قبيلتهما ، وقطعا رأسه ، وحملاها إلى ابن طولون الذى حزن عليه غاية الخزن (٣) . وانتهت بذلك حياة أعظم ثائر فى تاريخ القبائل العربية بالصعيد عامة ، فقد هدد ملك أحمد بن طولون ، وأدب ملوك النوبة ، ووحد صفوف القبائل تحت راية واحدة ، وضم البجة إليه ، وحقق فى هذه المناطق ما لم تحققه الحملات العسكرية المنظمة فى ذلك الوقت . ويموته تشتتت قبائل العرب المحالفة له ودارت معارك بينها ، وأخيرا استطاعت قبيلة ربيعة الاستئثار بالنفوذ ، ومعها حليفتها البجة ، وسيطرت على وادى العلاقى ومناطق الذهب ، وتغلبت على جميع القبائل العربية هناك، وأصبحت المنطقة كلها تحت سطرتها (٤)

ومنذ ذلك الوقت غير أحمد بن طولون من سياسته ، فأخذ يتقرب إلى العرب بعد أن أدراك أنهم يستطيعون أن يطيحوا بحكمه ، أو يعملون على إثارة القلق في نفسه ، فألحقهم بالوطائف بدولته وأظهر لهم الود ، وفضلهم على العراقيين في الإدارة (٥) ، وكان يدعوهم في مجالسة ، ويحسن إليسهم

<sup>(</sup>١) سبب النزاع عندما قتلت البجة أخا للعمرى من أمه ، ويسمى إبراهيم المخزومي وطالب بدمه من البجة ، ورفضت ربيعة ذلك ، وتبعها بعض القبائل فدار قتال في معركتين هما يزح وبكيا، وانتصر فيهما العمرى ولكنه انهكت قواه بسبب الانقسام

<sup>(</sup> المقفى : ورقة ١٦ ، ١٧)

<sup>(</sup>٢) أنظر دور العمرى في هذا الفصل ص ٩١ وما بعدها

<sup>(</sup>٣) المقفى : ورقة ١٨ - وذكر العمرى فى مسالك الأبصار ، ج ١٥ ، ورقة ١٩٤: ان الذى قتل العمرى محمد بن هارون شيخ مضر، ومن المحتمل أن الغلامين الذين قتلاه تابعين لمحمد بن هارون المذكور

<sup>(</sup>٤) مكى شبيكة : السودان عبر القرون ، ص ٣١

<sup>(</sup>٥) البلوى : سيرة أحمد بن طولون ، ص ١٠٦ - ١٠٧

<sup>(</sup>٦) البلوى: المصدر السابق ، ص ٢٠٩

وبعمهم بفضلة ، ومنهم من كان يعطية مائتي دينار كل عام (١) .

واستمر أحمد بن طولون في سياسة التودد الى القبائل العربية ، وأكثر من ذلك أنه شجع هجرة هذه القبائل من الأشراف والعلوبين من بلاد الحجاز إلى مصر ، ومد المياه إلى خطط و سكن بعض قبائل الأشراف بمدينة الفسطاط(۱) وتمشيا مع سياسية اللين مع العرب أشرك ابن طولون أعدادا كبيرة من أبناءالقبائل العربية في الجيش ، وكان العرب قد حرموا من الانخراط في الجندية منذ عهد الخليفة العباسي المعتصم سنة ١٨٨ هـ ، وفي هذا الصدد ذكر ابن إياس (٦) أن أحمد بن طولون أشرك في جيشه من أبناء القبائل العربية حوالي سبعة آلاف رجل ، وقد سار خماوية ( ٧٧٠ – ٢٨٨ هـ) على نهج أبية في التقرب الى القبائل العربية ، فأشرك مجموعة من القبائل العربية اليمنية في جيشه . بلغ عددهم حوالي عشرة آلافجندي ، وكون منهم حرسا العربية اليمنية وأطلق عليهم اسم ، الشناترة ، (١٤) ، وكون مجموعة عسكرية أخرى من أبناء خاصا له أطلق عليهم اسم ، المختار ، (٥) ، وبتلك السياسة التي اتبعها الطولونيون أخيراً مع العرب أوقفوا ثوراتهم وشغبهم ، ورغم ذلك كانت هذه الأعداد العربية أعدادا قليلة بالنسبة لأعداد العناصر الأخرى التي استخدامها الطولونيون في جيشهم (١) .

وعندما ما سقطت الدولة الطولونية قام أحمد بن الخلنجي بحركة صد العباسيين

<sup>(</sup>١) السخاوى: تحفة الأحباب في الخطط والمزارات والبقاع المباركات ورقة ٥٤ مخطوطة بدار الكتب بالقاهرة ، ميكروفيلم رقم ٣٥٥٦٦

<sup>(</sup>٢) السخاوى : المصدر السابق ، ورقة ٥٥

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور في وقائع الدهور . ج١ ، ص ٣٧ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٢

<sup>(2)</sup> ابن ایاس : المصدر السابق ، ج(2) ع(3)

وابو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج٣ ، ص ٥٩

<sup>(</sup>٥) المقريزى: الخطط ، ج١ ، ص ٣١٨

<sup>(</sup>٦) رضوان الجناني: المرجع السابق ، ص ٧٠

انتقاما للطولونيين ، وجمع اتباعا حوله من العرب وهزم جيشا للعباسيين بقيادة ابن الأغر ، ثم أرسل له الخليفة العباسى المكتفى جيشا بقيادة فاتك المعتصدى ، وتقابل الجيشان على أرض الصعيد في بلدة نويرة دلاص إحدى قرى البهنسا ، وهزم جيش ابن الخلنجي على يدى فاتك في رجب سنة ٢٩٣هـ (١)

أما الإخشيديون فقد اتخدوا سياسة شهبية بالسياسة التى اتبعها الطولونيون إزاء القبائل العربية ، فقد قابل الإخشيد الثورات العلوية التى قامت ضده فى بلاد الصعيد بلين ، واستجابة لمطالبهم وآثر سياسة الين بدلا من العنف ، ولذلك ضعفت حركات وثورات القبائل خلال عهد الاخشديين (٢)

ومما يذكر أنه قامت ثورة علوية فى صعيد مصر فى عهد الاخشيد . بيد أنها كانت حركة ضعيفة . لأن قبائل العرب آنذاك قد انشغلت بكسب الأرزاق . الأمر الذى صرفها عن مشاركة هذه الثورة (٣) ، لذلك تمكن صاحب الشرطة ، من قمع هذه الحركة بالصعيد بعد قتال طفيف دار بين الفريقين ، وحمل رأس القائد العلوى الخارج عليهم ، وطيف بها فى القطائع سنة (٣٠٠ه / ٩١٢م) (٤).

وخلال عصر الاخشيديين قام والى الاشمونين ابن غلبون بثورة صدهم واستطاع أن يستولى أن ينفصل بالصعيد عن الدولة الإخشيدية ، وهاجم الفسطاط ، واستطاع أن يستولى عليها هو وأتباعه من أهالى الصعيد ، ولكن الجيش الإخشيدى استطاع في سنة ٣٣٥هـ الكرعلية وهزيمته ، وقتل ابن غلبون في شهر ذي الحجة سنة ٣٣٦هـ(٥)

<sup>(</sup>١) محمد أحمد محمد : المنيا ، ص ٥٩

<sup>(</sup>٢) رضوان الجنانى : المرجع السابق ، ص ٧٠-٧١

<sup>(</sup>٣) الكندى : الولاة والقضاء ، ص ٢٩١

<sup>(</sup>٤) الكندى : الولاة والقضاء ، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) سيدة الكاشف: مصر في عهد الطولونيين والإخشيدين ، ص ٢٦٢ - ٢٦٣ القاهرة ، ١٩٦٠

وظهرت ثورة علوية أخرى فى العهد الإخشيدى ، حين تزعم محمد بن يحيى ابن محمد بن احمد بن عبد الله بن موسى بن على بن أبى طالب(١) وانتهز هذا الثائر فرضة خروج الإخشيد من مصر إلى الشام فاتجه نحو بلاد الصعيد ، ليكسب ثقة قبائل قريش والقبائل العربية الأخرى ، ولكنه لم يجد تأييدا من هذه القبائل التى درجت على الهدوء والأمن ، بدلا من الشغب ، ولذلك فر محمد بسن يحيى من بسلاد الصعيد إلى السحولة الفاطم ية بالمغرب لاجئا في سنة ٣٣٥ه / ٨٤٦م ) . الا أنه سمح له بالعودة إلى مصر في عهد أنوجور بن الإخشيد ، وألحق بالجيش الإخشيدى بالشام، وظل بها حتى مات (٢).

واستعمل الإخشيديون سياسة اللين والتقرب إلى القبائل وخاصة العلويين لكبح جماح ثوراتهم ، ومدى معرفة الإخشيدين بجب المصريين والعرب لهم ، وأخذوا يقربونهم حتى أصبح للطالبيين نقيب يعين من قبل الوالى (٣)

وقد كان عبد اله بن طباطبا ، والحسين بن طاهر م بين العلويين المقريين الإخشيد وكانا لايفار قانه ، والأول يمثل الحسينيين ، والآخر يمثل الحسينيين ، وكانت بين الاثنين عداوة الرباسة للأشراف عموما في مصر (٤) . وقد لعب الحسن بن طاهر نقيب العلويين في مصر دورا في الصلح بين الإخشيد ومحمد بن واثق . الذي كان يريد مهاجمة مصر سنة ٣٢٧هـ / ٣٨٩م )، وذلك أثثاء النزاع بين الأميرين بالشام . وهذا يدل على المكانة الكبرى التي اختصها الاخشد يون للأشراف من قبائل العرب، وخاصة العلوبين منهم (٥).

وسار كافور الإخشيد على نفس السياسة في التقرب إلى القبائل العربية من

<sup>(</sup>۱) الكندى: المصدر السابق، ص ٢٦٩

<sup>(</sup>٢) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ٢٩٣ – ٢٩٥

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، ص ٢٠٣ ، ٢٠٣

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد : المصدر السابق : ص ١٦٩

<sup>(</sup>٥) الكندى : المصدر السابق ، ص ١٨٩

وابن سعيد : المصدر السابق ، ص ١٧٨

العلويين وقرب منهم أبا جعفر مسلم بن عبيد الله بن طاهر (١) وكان عبد الله بن طباطبا من أغنياء مصر في عصر الإخشيد ، وكان يرسل الحارى كل يوم الى كافور الإخشيد تقربا اليه ، فكان كافور يقبلها اجلالا واحتراما له ولقبائل العلويين (٢)

وقر كافور قبائل العرب أيضا ، ويروى أن إحدى السيدات سألته حاجة أثناء مروره في الطريق - ولم يكن يعرفها - فأساء أحد الجنود لها ، ودفعها من أمامه ، فهم كافور أن يؤذى الجندى ، فترحمت السيدة له عند كافور فتعجب لها ، فلما سألها عرف أنها من العلويين .فندم كثيرا .وأمر بتفقد نساء الأشراف ، وأجرى عليهن المعاشات والأزراق (٣).

وعلى أية حال سار الاحترام لقبائل الأشراف والعلوبين وقبائل العرب فى مصر عامة من كافور ورجال الدولة والوزراء (٤) . وعاش العرب فترة هدوء وسلام خلال عهد الاخشيديين ، وجنحوا للسلم والهدوء بعيدا عن العنف وأعمال الفساد ، وكانوا قد اندمجوا فى المجتمع المصرى المستقر بعيدا عن القلاقل والثورات . ويرجع هذا إلى سياسة الاخشيديين الإيجابية مع هذه القبائل فى ، والتقرب للأشراف والعلوبين الذين كانوا يحركون خيوط القبائل العربية فى صعيد مصر فى ذلك الوقت ، ونجحت هذه السياسة إلى حد بعيد فى تطبيع القبائل العربية على الهدوء والسلم

<sup>(</sup>١) ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور ، ج١ ، ص ١٤

<sup>(</sup>٢) رضوان الجنانى: القبائل العربية ، ص ٧٣

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد : المصدر السابق ، ص ٢٠١

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : وفيات الإعيان وأنباء أبناء الزمان ، ج١ ، ص ٣٠٥

### (٥) موقف الـقبائل العربية بالصعيد من الفتح الفاطمي لمصر:

وقفت القبائل العربية في صعيد مصر إلى جانب الخلافة الفاطمية ، وربطتها بها علاقات طيبة . فقد كانت هناك قبائل عربية بالصعيد ومصر أيضا وقفت موقفا مؤيدا للفاطميين ، في الوقت الذي كانت قبائل عربية أخرى قد قابلت الفتح الفاطمي لمصر بعداء شديد .

ومن بين القبائل العربية التى انضمت إلى جانب الفاطميين بالصعيد عند فتحهم لمصر القبائل القرشية ، بل ان تأييد القبائل القرشية لهم كان يسبق فتح مصر الذى تم سنة ٢٥٨ه ، رغم المعاملة الطيبة التى سلكها الإخشيديون مع هذه القبائل . ويرجع السبب فى ذلك إلى العصبية القبلية التى لعبت دورا هاما فى انضمام قبائل قريش للفاطميين باعتبار أنهم ينتسبون إليها ، وكان الفاطميون يعتزون بهذا النسب، ويظهرونه قاصدين به جذب هذه القبائل لصفوفهم كمؤيدين لهم فى مصر ، وظهر ذلك التأييد واضحا عندما أرسل الفاطميون جيشا لغزو مصر بقيادة حباسة بن يوسف فى شوال سنة ٢٩٧ه ، وانتصر على جيش العباسيين الذى كان يقوده أبو النمر أحمد بن صالح من قبل الخليفة المقتدر العباسى ، و كانت هذه الحملة بداية حملات عسكرية عدة أرسلها عبيد الله المهدى الخليفة الفاطمي فى المغرب (١) ، وعندما رأى مساندة هذه القبائل له أرسل حملة ثانية بقيادة ابسنه القاسم سنة ١٠٣ه ، واستولى على الإسكندرية والفيوم من بلاد الصعيد ، ثمم أرسل حمسلة ثالثة بحسرية سنة ٢٠٣ه بقيادة حباسة بن يوسف استطاعت أن تستسولى على الإسكندرية في شهر محرم مسن نسفس العام ، ثم سار

<sup>(</sup>١) محمد أحمد محمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ٢٠

نحو الصعيد ، واستولسى على قرية أبو جرج (١) ولكن العباسيين استطاعوا دحرهم ، وأجبروهم على الرجوع إلى المغرب .

كما وقف أقباط الصعيد الى جانب الفاطميين ، وأرسلوا إليهم الرسل مبينين لهم مناطق الضعف عند العباسيين فى مصر ، وكذا ميلهم إلى مساعدتهم (Y) .مما شجع الفاطميين على إرسال حملات عسكرية مكثفة لضم مصر الى حوزتهم ، وفى هذه ، الحملات نجدها نتجة نحو صعيد مصر ، ربما كنقطة انطلاق للسيطرة على مصر كلها ومن هذه الحملات الحملة التى أرسلت مابين عام Y - Y هـ ، والتى توجهت نحو البهسا والأشمونين واستولت عليهما وذلك لأن أغلب القبائل العربية من الأشراف نحو البهسا ، ثم سيطرت أيضا على الفيوم ، ولم يتمكن العباسيون من طدرهم الا بعد ارسال عدة حملات عسكرية بقيادة مؤنس الخادم (Y)

وفى نفس الوقت أخذت الدولة الفاطمية تترقب الأحداث فى مصر مستغلة أى فرصة للانقضاض والسطرة عليها .فعندما ثار أحمد بن كيغلع ضد الإخشيديين وتحصىن بالصحيد سنة ٣٢٣هـ ، أرسلت الدولة الفاطمية حملة عسكرية لمناصرة هذا الثائر (٤).

كمسا أرسات السدولة الفاطمسية حمسلة عسكرية إلى الشائسر العلوى

<sup>(</sup>١) قرية أبو جرج: احدى قرى الصعيد من أعمال أطفيح

أنظر: الانتصار، جه، ص ٢

ثم حملة سنة ٣٠٦ بقيادة القاسم بن المهدى ، وسيطر فيها على بلاد الصعيد والأشمونين ، ولكن مؤنس الخادم تمكن من طرده

أنظر: جمال الدين سرور: مصر الفاطمية ، ص ٧٢: ٧٤

<sup>(</sup>٢) محمد أحمد محمد : المنيا ، ص ٦١

<sup>(</sup>٣) محمد أحمد محمد: المرجع السابق ، ص ٦٢

<sup>(</sup>٤) محمد أحمد : المرجع السابق ، ص ٦٨

ابن السراح (۱) في بسلاد الصعيد والبهنسا ضد محمد بسن طعم الاخسيد، والذي استوالي على بلاد الصعيد (۲) ، وعلاوة على ذلك أعانت قبائل قريش بالصعيد انضمامها للدولة الفاطمية، ومساندتها لدعوتها ((7)) ، وبدأت القبائل العربية الأخرى مثل بني هلال وسليم وربيعة المقيمة بالصعيد تأييدها التام لقدوم الفاطميين للاستيلاء على مصر ((3))

وأخيرا جاءت حملة القائد الفاطمى جوهر الصقلى الكبرى ، فأستولى على مصر سنة ١٥٨هـ، وأصبحت مصر فى حوزة الدولة الفاطمية ، التى أسست مديئة القاهرة ، وجعلتها عاصمة لها ، وانتقل إليها الخليفة الفاطمى المعز لدين الله الفاطمى ، أول خليفة فاطمى بمصر ، وبدأ الفاطميون يقدمون الهبات السخية للقبائل العربية التى ناصرتهم ، وأيدت دعوتهم ، والتى وقفت بجانبهم حتى بعد القتح الفاطمى لمصر . وكانت قبيلة ربيعة قد أسست إمارة عربية لها ببلاد الصعيد الأعلى ، وتمتد من قوصى الى أسوان ، فضلا عن منطقة المريس من بلاد الدوبة ، وقد تولى رئاسة هذه الإمارة أبو المكارم بن هبة الله الذى كمان يعرف بالأهوج المطاع ، وهو المؤسس الحقيقى لهذه الإمارة ، فأيد الفاطميون هذه الإمارة (٥) . وسمح لهم الفاطميون أيضا بممارسة سلطاتهم على هذه المنطقة ، وأعطوا لزعيمهم لقب ، كنز الدولة ، تقديرا لمكانته العظيمة عندهم ، وأصبح كل أمير من ربيعة يلقب بهذا اللقب ، وقد أطلق هذا

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن يحييى بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن موسى بن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup> نفس المرجع ، ص ٦٩)

<sup>(</sup>٢) محمد أحمد محمد : المرجع السابق ، ص ٧٠

<sup>(</sup>٣) القلقشندى : نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب ، ص ١٨٠

<sup>(</sup>٤) القلقشندى : المصدر السابق ، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) المقريزي : البيان والأعراب ، ص ٤٥ - ٤٦ ومحمد حمدي المداوي : الوزارة والوزراء ،ص ٢٣٥ طدار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٠)

اللقب عندما ، قبض ابو المكارم ابن هبة الله على الثائرالأموى أبو ركوة (١) الذي ظهر ببلاد الأندلس ، وهو من الأمويين هناك . ثم جاء الى مصر ، واستقر ببرقة مع قبائل بدى قرة ، ودعاهم للثورة ضد الحاكم بأمر الله الفاطمي ، نظرا لموقفه المتشدد من أهل السنة ، وإنضمت إليه تلك القبائل ولقبوة بعده القاب منها الثائر بأمر الله (٢).

وأحرز أبو ركوة عدة انتصارات على جيوش الحاكم ، وضرب السكه باسمه بعدما استولى على البلاد الساحلية من مصر ، ولعن الحاكم فوق المنابر ، وأرسل له الحاكم عدة جيوش استطاع ابو ركوة هزيمهتها ، وسار نحو الصعيد ، وأخيرا هزم على ايدى الجيش الفامطي في منطقة رأس البركة بالفيوم ، وشَّتت شمله ، وفر أبو ركوة هاريا نحو بلاد النوبة ، فتمكن زعيم ربيعة ابو المكارم من القبض عليه ، وسلمه للحاكم بأمر الله. الذي كافأه على عمله هذا بلقب كنز الدولة (٣) والواقع أن الفاطميين كانوا يقدرون إمارة ربيعة ، وينظرون إلى حكامها على أنهم حماة الحدود الجنوبية لمصر من خطر هجمات النوبة ، وكانت العلاقات سليمة في ذلك الوقت مع النوبيين ، وخاصة بعد بعثه ابن سليم الأسواني إلى مالك النوبة جورج الثاني (سنة ٣٧٠هـ / ٩٨٠م) (٤) .

<sup>(</sup>١) أبو ركوة : هو الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الداخل ، وسمى بذلك ، لأنه كان يحمل في أسفاره إبريق من جلد فيه ماء على عادة المتصوفين ، وفر من الأندلس أثناء اصطهاد اتباع حاكم الأندلس هشام بن عبد الحكم على أأدى وزيره المنصور بن ابى عامر

<sup>(</sup> انظر : سبط بن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، ج٨ ، ورقة ١٤ مخطوطة بدار الكتب ، القاهرة ، رقم ٩٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) بيبرس الدوايدار: زبدة الفكرة في تاريخ أهل الهجرة ، ج٦ ، ورقة ٢٩٣ مخطوط بجامعة القاهرة وابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، بم ١٦ ورقة ١٤٢ مخطوط مصور بدار الكتب

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ١٩٢

ËBudge: A Hist - of Ethiopia, Noba.p. 105. (London 1907)

<sup>(</sup>٤) المقريزي: المصدر السابق، والجزء، ص ١٩٧.

واستمرت العلاقات بين الفاطميين وقبيلة ربيعة طيبة وقتا طويلا ، ساد فيه نفوذ أبناء ربيعة على منطقة الصعيد الأعلى وأسوان، وكان نفوذا مطلقا(١)

ومن ناحية أخرى كانت هناك بالصعيد قبائل عربية ناوأت الدولة الفاطمية وأظهرت إليها العداء مثل قبائل طيىء بمصر ، والقرامطة ، وانضمت إليهم قبائل أخرى من قبائل الصعيد معاداة للفاطميين (٢)

وظهرت ثورة ضد الفاطميين بالصعيد بقيادة أحد الأشراف ويسمى عبد الله أخو الشريف أبو جعفر مسلم ، استطاع أن يستميل إليه مجموعة كبيرة من القبائل بالصعيد ، ونحج فى بسط نفوذه على نواحى أسيوط ، وإخميم ، وانضمت إليه بعد هذا التقدم قبائل بنو جمح وبنو عمرو ، وكان ذلك سنة ( ٣٦٣هـ / ٩٧٣م ) ، ولم تقف الدولة الفاطمية مكتوفة الأيدى من هذا التكتل ، فبادرت بارسال جيش ضخم نحو الصعيد ،وقاتلهم واستطاع هزيمتهم ، وقبض على مجموعة منهم وتم قتل أربعين منهم، وطيف برؤوسهم فى مدينة القاهرة سنة ٥٣٥ه ، ولذلك أرسل أمير مكة يطلب الصفح للعرب المقبوض عليهم ، من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى وأن يعفو عنه عنه من عليهم الفاطمي وأن يعفو أمير مكة ... زوجة عبد الله أخو الشريف مسلم صاحب هذه الثورة (٤) .

وفى النزاع الذى داربين قبيلتى جهينة وبلى اللتين كانتا تسكنان فى بلاد الأشمونين بلاد الاشمونين من جانب واحد ، ضد مجموعة قبائل قريش التى تجاورهم فى الإقامة بهذه المنطقة من جانب آخر ، ولما علمت الدولة الفاطمية بهذا

<sup>(</sup>١) المقريزى : المصدر السابق والجزء ، ص ١٩٢

<sup>(</sup>٢) رضوان الجناني : المرجع السابق ، ص ٧٤

<sup>(</sup>٣) رضوان الجناني : المرجع السابق ، ص ٧٤ - ٧٠

<sup>(</sup>٤) المقريزى : اتعاظ الحنفاء ، ج١ ، ص ٢٠٩.

النزاع ، سارعت نحو أرسال عساكرها إلى الصعيد لمساعدة قبائل قريش ضد قبيلتى جهينة ، وبلى ، واجبرت هاتين القبيلتين الى النزوح ، وترك المنطقة إلى بلاد الصعيد الأعلى وأقاموا فى بلاد إخميم (١) ، ومن المحتمل أن جهينة وبلى كانتا على عداء مع الفاطميين أو لم تظهرا أية مساعدات أو تقرب للفاطميين . الأمر الذى جعل الفاطميون على الفور يساعدون قريشا ضدهما،

ويبدو أن بعض قبائل العلويين بالصعيد ، قد أثارها تصرفات الحاكم بأمر الله الفاطمى ، ويروى لذا المسبحى (٢) : أن رجلا من العلويين بصعيد مصر من بنى الحسين بن على ، قد قام بقتل الحاكم بالله ، ولما سئل هذا الرجل عن سبب قتله قال : غرت لله وللإسلام ، ثم قتل الرجل نفسه بسكين ، وقطعت رأسه ، وسيرت إلى القاهرة ، وكان ذلك في شهر المحرم سنة ٥١٤(٣)

وفى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ( 27 - 200 هـ) انقلب عرب بنو الكنز على الخلافة الفاططمية ، وناصبت هذا الخليفة العداء مستغلة بعدها عن مدينة القاهرة بمسافات طويلة  $\binom{3}{2}$  ، وقد صمتت المصادر المعاصرة عن ذكر أسباب هذا العداء .

<sup>(</sup>١) المقريزى : البيان والأعراب ، ص ٢٧ - ٣٢

<sup>(</sup>٢) أخبار مصر في سنتين ، ص ٤٨

تحقيق وليم مبلور ، طبعة الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٠

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط ، ج١ ، ص ٢٥٤.

Lane - poole: A Hidt oe Egypt in the Middle Ages.p. 29.

# (٦) موقف القبائل العربية بالصعيد من الخلافة والسلطة المركزية في مصر

ساهمت القبائل العربية في مصر وبلاد الصعيد بدور واضح في أحداث الخلافة ، والبيعة للخلفاء منذ قيام الخلافة الإسلامية في عهد الخلفاء ، ثم الدولة الأموية ، ومن بعدها الدولة العباسية ، ويبدو ذلك واضحا في خلال خلافة عثمان بن عفان ، وأحداث الفتنة بينه وبين على بن ابي طالب ،

فقد شارك عرب الصعيد في هذه الفتنه ، وتزعم القبائل العربية بالصعيد محمد ابن حديفة ، التي كانت معارضة لخلافة عثمان بن عفان ، إلى أن انتهى الأمر بمقتله (١)

وانقسمت القبائل العربية فى الصعيد إلى مؤيدين لحق على بن ابى طالب فى الخلافة ، وآخرين انضموا إلى تأييد عثمان بن عفان ، وبعد مقتله طالبوا بدمه ، حتى اتنهى الأمر بتولية معاوية بن ابى سفيان للخلافة وبدأ عهد الدولة الأموية (٢)

وظلت هذه القبائل تشارك فى أحداث الخلافة والبيعة للخليفة الجديد حتى أوائل القرن الثالث ، ففى سنة ٢٠٢هـ / ٨١٧م ) ، بايع الخليفة العباسى المأمون لعلى الرضا بن موسى العلوى . فرفضت مجموعة من القبائل العربية بالصعيد مبايعة على الرضا العلوى ، وأيضا ثار ضد المأمون عمه إبراهيم بن المهدى الذى اتصل بعرب مصر لخلع الخليفة المأمون وعدم مبايعة على الرضا ، ولذلك نشب نزاع أو صراع مع والى مصر السرى بن الحكم من جانب القبائل العربية ، ولكن سرعان ما انتهى هذا

<sup>(</sup>١) الكندى : الولاة والقضاء ، ص ١٧

<sup>(</sup>٢) رضوان الجناني: القبائل العربية في مصر ، ص ٧٨.

الصراع على أثر وفاة على بن موسى العلوى ، ورجعت القبائل العربية في عامة مصر إلى مبايعة المأمون مرة أخرى (١)

ومنذا أوائل القرن الثالث الهجرى فقدت القبائل العربية في مصر سيطرتها وسياداتها في الجيش منذ قرار المعتصم العباسي سنة ٢١٨هـ (٨٣٣م) بإسقاط العرب من الديوان ، فانشغلت القيائل العربية عن أحداث الخلافة ، وانتشرت في أرياف مصر باحثة عن مصادر العيش ، ولم تعد تعطى أي أهتمام لأحداث الخلافة ، ودرجت هذه القبائل على التحضر والاندماج في الحياة المصرية (٢).

#### القيائل العربية والسلطة المركزية:

شاركت القبائل العرقية في نظام الحكم والتعيين في المناصب الادارية ، مثل الوالي ، وكان الوالي في خلال القرنين الأول والثاني الهجريين يعين عربي المنبت ، ففي عهد الخلفاء الراشدين نجد سبعة من الولاة الذين تولوا مصر \_ خمسة مدهم من قبيلة قريش ، كما أن أكثر من تولى الشرطة والقضاء من قبيلة قريش (٣)، وفي فنرة الحكم الأموى (٤٠ ـ ١٣٢ هـ) نلاحظ أن مايقرب من خمسة وعشرين واليا تولوا على مصر منهم خمسة من بني أمية ، وسنة من أبناء قبيلة قيس (2) .

أما في عهد الدولة العباسية (١٣٢ - ٢٥٤ هـ ) فقد تولى أمر مصر أربعون واليا عربيا من بين واحد وثمانين واليا ، كان آخرهم من العرب عنبسة بن أسحاق الضبي (٢٣٨هـ)، ثم تولاها ولاة أتراك ، حتى جاءت الدولة الطولونية والدولة الإخشيديدة (٥) ومثلتا السيادة التركية في جميع المناصب في مصر ، ولذلك حدثت ثورات من جانب

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ١٧٣

<sup>(</sup>٢) رضوان الجناني: القبائل العربية في مصر خلال القرنيين الثالث والرابع ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٤) الكندى: الولاة والقضاة ، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) الكندي: المصدر السابق ، ص ٢٠٣ .

القبائل العربية في صعيد مصر احتاجاجا على هذا العنصر.

وساهم العرب فى مصر فى العمل كعمال لجمع ـ الخراج ، ومنهم خلف بن محقوظ الرعينى من قبيلة رعين من حمير ، وكان يعمل فى الخراج شريكا لابراهيم بن تميم(١).

وفى عهد الدولة الفاطمية عمل العاويون فى الخراج ومنهم على سبيل المثال على ابن محمد بن طباطبا ، وضمن ابو عبد الله الرسى من العلويين خراج الأشمونين ، واشترك معه ابن قمامة(٢).

وفى منصب القضاء استأثر العرب بهذا المنصب خلال القرنين الأول والثانى البحريين ، وكانوا يفخرون بتوليهم أياه (٣) ، هذا وقد عمل بعض أبناء القبائل العربية كشهود لمساعدة القضاة ، وكان بعضهم من الأشراف العلويين(٤).

وعمل أبناء لقبائل العربية في الشرطة ، من ذلك محمد بن عتبة المعافري ، الذي تولى على الشرطة نيابة عن عبد الله بن السرى في سنة ٣٣٢هم، وكان مظفر بن العباس الجيشائي من قبيلة الصدف من حضرموت عاملا للشرطة (٥).

ولا شك أن أهم مجال ظهرت فيه القبائل العربية ، هو لجيش المصرى ، فعدما فتح

عمرو بن العاص مصر لهم ديوانا للجند ، وكان الجند يسجلون أسماءهم في الديوان ،كما كانت كل قبيلة بمثابة كتيبة في جيش عمرو بن العاص والجيش هو

<sup>(</sup>١) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمطار ، ج٤، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ك أتعاظ الحنفاء ج١، ص١٤٤٠ . ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: رفع الإصر عن قضاه مصر ، ج٢ ، ص٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) رضوان الجناني : القبائل العربية ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ١٩٧، ١٧٢ .

السبب المناشر في أنتقال العرب إلى مصير ، وأعتبر بعض المؤرخين أن القيائل العربية هم مادة الإسلام ، وكان كل وال على مصر يصطحب مجموعة من الجند إلى مصر ، وخاصة أبناء قبيلته وعصبيته ، ويسكنهم أنحاء مختلفة من مصر ليكونوا عصبة له وناصرين عند القلاقل أو الاضطرابات ، وظل هذا الحال إلى قيام الدولة العباسية، عندما أخذت العناصر التركية والفارسية تحل محل العرب في الجيش، وذهبت سيادة القبائل العربية العسكرية ، وذلك منذ عهد المعتصم العباسي(١).

وكانت الدولة العباسية قبل أن يتولى المعتصم الخلافة سنة ٢١٨ هـ قد أرسلت عدة جيوش من القبائل العربية إلى مصر، وخاصة في عهد المأمون عندما أرسل جيشاً من ربيعة بقيادة خالد بن يزيد الشيباني (٢) ، وفي عهد الخليفة المتوكل العباسي أرسل جيشاً من القبائل العربية ليقيم في الصعيد الأعلى للأشتغال في أرض المعدن وحماية الحدود الشرقية لصعيد مصر (٣).

وعندما أسقط المعتصم العباسي أسماء العرب من الديوان ، تحولوا إلى الحياة المصرية ، وأندمجوا مع المصريين ، وعملوا بأعمالهم وحرفهم ، وأصبحوا مصريين في كل أعمالهم . ومن العرب من لم يستطع أن يندمج مع المصريين ويعمل أعمالهم اليومية مما دفعهم الى قطع الطرقات أو العمل كحراس للقوافل التي تعبر الصحراء (٤)، ولذلك استعمل أحمد بن طواون كثيرا من العرب في الاشتراك في الجيش الطولوني ، وأبضاً طبلة الدولة الاخشيدية (°).

<sup>(</sup>١) البلوي : سيرة أحمد بن طولون ، ص١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الكندى: الولاة والقضاة ، ص١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: البيان والإعراب ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) أحمد لطفي السيد : القبائل العربية في مصر ، ص١٠ : ١١ .

<sup>(</sup>٥) البلوي : المصدر السابق ، ص١٠١٠.

وفى العهد الاخشيدى خدم العرب فى الجيش ، ولكن الاخشيديين قالوا منهم وحاولوا إبعادهم عن الجيش بعدما ظهر لهم أن القبائل العربية فى مصر مازالت مثار للشغب ، وأهل شر بعدين عن النظام (١).

## (٧) أحلاف القبائل العربية في الصعيد:

منذ أن دخل العنصر التركى مصر على أيدى العباسيين ، وسيطروا على الوظائف في شتى مجالات الحياة فيها ، وقفت العناصر التركية عائقاً لقبائل العرب في مصر ، فأبعدتهم عن نظام الحكم وعن الجيش ، وأنصرف العرب يمارسون حياتهم لكسب أرزاقهم بالاشتغال في الأعمال اليومية المختلفة . ومن هذه القبائل من سلك مسلك السلب والنهب وقطع الطرق ، مما خلق الكراهية للعنصر التركى من قبل القبائل العربية طيلة العهد العباسي والطولوني والإخشيدي، ونتج عن هذا الكره التصاق تلك القبائل وتعاونها فيما بينها عن طريق الأحلاف ، وكان منها في بلاد الصعيد أحلاف تمثل العصبيات القبلية وما ينضم إليها من سائر القبائل الأخرى ، التي تنضوي تحت لواء الحلف . ونذكر منها بالصعيد :

## (أ) أحلاف قريش:

كانت مصر ملجاً لأل على بن أبى طالب ، الى أن اعتلى عرش الخلافة العباسية المتوكل الذى كان يكره العلويين، فأمر واليه على مصر سنة ٢٣٦هـ أن يخرج آل على بن أبى طالب من مصر إلى العراق(٢)، وتم نقلهم للعراق ثم إلى المدينة في نفس العام ، ثم أستتر من كان بمصر من العلويين ـ أى أختفوا داخل بلدان

<sup>(</sup>١) رصوان الجنانى : القبائل العربية ، ص٩٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد المجيد عابدين: البيان والإعراب ، تحقيق ودراسة ، ص ١٢٠ .

الصعيد (١). كما هاجر أغلب العلويين إلى الصعيد هربا من العباسيين حتى زمن أحمد بن طولون (٢) وكانت بلاد الصعيد مسرحاً لتحركات قبائل العلويين ، وخاصة أن اجتمع الناس في مصر على حبهم فزصبحوا يديرون دفة القبائل العربية (٣) في صعيد مصر وكانوا قبائل كثيرة ببلدان الصعيد وظهروا كحلف عربي في أواخر العصر العباسي والعصر الطولوني .

وكانت معظم قبائل قريش تقيم فى صعيد مصر ، ولكن الحكام كانوا ينظرون لها نظرة ريبة وشك على أساس أنهم يريدون الاستيلاء على الحكم والسيطرة على المناصب . أى لهم أطماع سياسية ، وكانت حركة أبى عبد الرحمن العمرى فى سنة ١٥٥ هـ أحدى أمثلة ثورات قبائل قريش من غير العلويين (٤) . وكون العمرى أول إمارة عربية فى بلاد الصعيد الأعلى ، وفى سودان وادى النيل ، ولولا الانقسام عليه من جانب القبائل العربية أتباعه فى تلك البلاد ، والذى أنتهى بمقتله فجأة وخديعة لإستطاع توسيع نفوذه لدرجه أكبر من ذلك (٥) .

كما ظهرت أحلاف من قريش ومواليها ببلاد الصعيد ، وكان ظهورها الشامل فى عهد الدولة الفاطمية ، لأن الفاطميين فتحوا صدورهم لقبائل قريش ، واعتبروا أنهم من عصبية واحدة (١) ، فظهرت جماعات ببلاد الصعيد من بنى جعفر الصادق ذى كثرة عددية كبيرة ، وكانوا يشغلون منطقة كبيرة من صعيد مصر تشمل من منفلوط إلى

<sup>(</sup>١) المقريزى: الخطط ، ج٢، ص٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) البلوى : سيرة أحمد بن طولون ، ص٦٢ .

والمقريزي: المصدر السابق والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٣) عبد المجيد عابدين: المرجع السابق ، ص١٢١٠.

<sup>(</sup>٤) المقريزي : الخطط ، ج١ ، ص ٣١٤ ، ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) عبد المجيد عابدين: البيان والإعراب ، ص١٢١ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ١٢١ .

سمالوط ، وأهم هذه البطون القرشية : السلاطنة والحيادرة والزيانبة والحسينيون ، ولهؤلاء قرية مازالت تسمى باسمهم الى يومنا هذا تسمى (بنى حسين )(١).

وظهر حلف قرشى أيضاً ببلاد الأشمونين قوى الشوكة ، وكان يضم بيوتات من بنى هاشم والأمويين ومواليهم ، وعندما جاءت الدولة الفاطمية مدت لهم يد العون أثناء نزاعهم ضد جهينة وبلى ، وأرسلت عساكرها تقف إلى جانب القرشيين وأرغمت جهينة وبلى على ترك الأشمونيين والذهاب نحو الصعيد الأعلى(٢).

وكان فى بلاد الأشمونيين فى بلدة دلجة يعيش حلف من بطون قريش من أولاد جعفر بن أبى طالب ، ومنهم بنو مسلمة بن عبد الملك ، وبنو خالد بن يزيد بن معاوية ، ومن كثرة هؤلاء العرب أطلق على بلاد الأشمونيين بلاد قريش (٣).

وظهرت جموع قرشية ببلاد الصعيد أقاموا متجاورين في بلاد البهنسا \_ شمالي الأشمونين \_ وكانوا يدا واحدة، وكونوا حلفا واحدا، وهم بنو الزبير وبنو مصعب وينو بدر وبنو مصلح وبنو رمضان وبنو عروة وبنو طلحة من أولاد أبي بكر الصديق، وأقاموا أيضاً ببلاد أطفيح والبهنسا والاشمونين(<sup>3</sup>). وظهردورهذه الأحلاف في عهد الدولة الفاطمية والأيوبية والمسملوكية. مما لا يتسع المجال للحديث عنه في مذه الدراسة.

<sup>(</sup>١)محمد أحمد محمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ١٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) أحمد لطفى السيد: القبائل العربية فى مصر ، ص ٥٣ . ( وكانت القبائل العربية اليمنية تتخذ
علما لونه أبيض ، والقبائل القيسية تتخذ علما لونه أحمر ) أنظر: أحمد لطفى السيد: المرجع
السابق ، ص ٥٤ .

Macmicheal: op. cit. vol. I. p 143.

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الخطط ، ج١ ، ص ٣٢٤ ، ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٤) عبد المجيد عابدين: المرجع السابق ، ص١٢٣٠.

#### (ب) حلف ربيعة:

نوطدت قبيلة ربيعة (١) بأرض المعدن في صعيد مصر الأعلى والصحراء الشرقية وبلاد النوبة وتحالفوا مع البجة (الحدارية) وقوى كل منهما بالأخر، وصارت قبيلة ربيعة من أقوى قبائل العرب بمساعدة البجة، وخاصة بعد زواجهم من بنات أكابر البجة، وصار أبناء ربيعة هم رؤساء القوم، لأن البجة تورث الحكم لابن البنت، وقويت البجة على سائر أقوام البجة أيضاً بربيعة، وحدث الحلف تحت اسم قبيلة ربيعة (٢).

وظلت سيطرة ربيعة على القبائل العربية في بلاد الصعيد الأعلى الى عهد الدولة الفاطمية حتى أسسوا أول امارة عربية في أرض المعدن والعلاقي، وكانت مدينة أسوان عاصمة لهذه الإمارة ، وأمند سلطانها إلى الجنوب نحو أرض المربس من بلاد النوية ، وأشار المسعودي (٣) أن صاحب المعدن في زمنه هو أبو مروان بشر بن اسحاق . وكان ذلك سنة ٣٣٢ه. وأقر الفاطميون هذه الإمارة ، واستعان بهم الحاكم بأمر الله الفاطمي في القبض على أبي ركوة عندما لجأ إلى صعيد مصر وأراد الفرار إلى بلاد النوية ، وسر منهم الحاكم بأمر الله الفاطمي ومنحهم لقب كنز الدولة ، وتوارث أبناء ربيعة هذا اللقب حتى صاروا يعرفون به(٤).

وظل أبناء القبائل العربية ينشئون أحلافا بمصر \_ وخاصة الصعيد \_ وقد ظهرت

<sup>(</sup>١) ربيعة : تنسب إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وكان يعرف بربيعة الفرس

<sup>(</sup>ابن الحنبلى: الآثار الرفيعة في مآثر بن ربيعة ، مخطوط بمعهد المخطوطات العربية رقم ٢ ،ورقة, ٣,٢ ) .

<sup>(</sup>٢) اليعقوبس: البلدان ، ص٣٦٥ ـ ٣٣٦ .

وأحمد لطفى السيد ، المرجع السابق ، ص٥٩ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ١ ، ص ١٨ .

والمقريزى : البيان والاعراب ، ص١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٦٠ .

أحلاف كثيرة في عهد الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية ودولة المماليك لمواجهة الخطر الخارجي على العرب في مصر. ألا وهم الأتراك ، وكان من أهم هذه الأحلاف(١): حلف بني هلال والحلف العركي ، وحلف بهراء ، وحلف المغاربة . ولكن لامجال للتفصيل عنها . حيث ينتهي البحث بقيام دولة الفاطميين في مصر سنة ٣٥٨ ه.

<sup>(</sup>١) لمعرفة المزيد عن هذه الأحلاف أنظر البيان والاعراب تحقيق عبد المجيد عابدين ، صفحات



# الفصيل الثالث

#### دور القبائل العربية بالصعيد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية

| دور القبائل العربية بالصعيد في الحياة الاقتصادية : | ؙۅ؇ۣٙ  |
|----------------------------------------------------|--------|
| نشاط القبائل العربية في الزراعة                    | (أ)    |
| نشاط القبائل العربية في الصناعات                   | (ټ)    |
| دور القبائل العربية في التجارة الداخلية والخارجية  | (ج)    |
| القبائل العربية في الصعيد والملكية والعقارية       | (7)    |
|                                                    |        |
| دور القبائل العربية في صعيد مصر في الحياة          | ثانيا: |

- ثانيا: دور القبائل العربية في صعيد مصر في الحياة الاجتماعية
- \* القبيلة \_ الطف \_ الولاء \_ العريف \_ المرأة العربية
  - \* الاحتفالات والمناسبات والمأكل والملبس
  - \* القبائل العربية وأعمال الشغب وقطع الطرق
    - \* علاقات القبائل العربية في الصعيد بالأقباط
      - \* **خـــــ**لاصة



أولا دور القبائل العربية بالصعيد في الحياة الاقتصادية سبقت الاشارة إلى أن القبائل العربية خلال القرنين الأول والثانى الهجريين كانت تعيش في مصر في ثورات تكاد تكون مستمرة ، بسبب الأحداث الدائرة في مقر الخلافة أورد فعل لمجرى الأحداث السياسية في مصر ، ولذلك شاركت بدور صئيل خلال هذه الفترة في حياة مصر الاقتصادية ، ونجد في خلال هذة الفترة من حياة مصر الاقتصادية ، ونجد في خلال هذة الفترة من حياة مصر الاقتصادية ، وخاصة في خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين . إذ بدأ يظهر دور هذه القبائل في شتى النواحي الاقتصادية من زراعة ، وصناعات ونجارة ، خاصة بعد أن قضى الخلفاء العباسيون على ثورات القبائل العربية في مصر وغيرها ، وقد رأينا من قبل أن الخليفة العباسي المأمون جاء بنفسه إلى مصر سنة ٢١٦هـ جعلت القبائل العربية تتجه نحو صعيد مصر ، وفي الوقت نفسه أخذت القبائل العربية في الاشتغال بالحرف المختلفة في مجالات الزراعة والصناعات والتجارة وتركت الثورات المصادة للسلطات وأيضا مما زاد من اتجاه العرب نحو الحرف والمشاركة في المجالات الاقتصادية ، قرار الخليفة المعتصم سنة ٢١٨هـ (٢٣٨م) ، بإسقاط العرب من الحيان وحرمانهم من العطاء (٢) ، وبذلك يكون قرار المعتصم قد ساهم بطريق من الديوان وحرمانهم من العطاء (٢) ، وبذلك يكون قرار المعتصم قد ساهم بطريق من الديوان وحرمانهم من العطاء (٢) ، وبذلك يكون قرار المعتصم قد ساهم بطريق

<sup>(</sup>١) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ١٨٨ ــ ١٩٠ .

وأبو المحاسن : اللجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) على حسنى الخريوطلى : مصر العربية الإسلامية ، ص ٥٥ (ط الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٣ م ) .

غير مباشر في نمو الحياة الاقتصادية في مصر، واندماج العرب فيها .

وعندما استقل احمد بن طولون بمصر سنة ٢٥٤ هـ ، عمل على الارتقاء بالحياة الاقتصادية ، واهتم بها لتكون دعامة يثبت بها استقلاله السياسي (١) . وانخفضت الأسعار في عهده ، وزاد الخراج وبلغ أربعة ملايين دينار ، ونهضت حركة التعمير في البلاد ، وزاد الإنتاج ، وملأ الاسواق في عامة مصر (٢) .

وقد حذا الإخشيديون (٣٢٣ ــ ٣٥٨ هـ ) حذو الطولونيين . فأولوا عنايتهم بالحياة الاقتصادية وأعطوا الاقتصاد عناية كبيرة (٣) ، واستمر ذلك طيلة عصر الاخشيديين حتى نهاية عهد كافور (٣٣٤ ــ ٣٥٧ هـ ) فقد أخذت الحياة الاقتصادية في الانهيار، وذلك بسبب هجمات الفاطميين من الغرب من ناحية ، والقرامطة من الشام ، وهجمات النوبة من الجنوب من ناحية أخرى ، مما أدى إلى اضطراب الأحوال الاقتصادية ، فأرتفعت الأسعار ، وانخفض الخراج (١٠) .

وعندما سقطت الدولة الإخشيدية في مصر ، واستولى الفاطميون عليها ، وجعلوها مركزا لخلافتهم ، واعتنوا بالحياة الاقتصادية في مصر عامة ، وأرادوا بمصر أن يجعلوها تناهض الخلافة العباسية السنية في بغداد ، ونلاحظ أن المعز لدين الله الفاطمي قد بذل قصاري جهده للنهوض بدولته حتى تنافس دولة العباسيين (٥) .

وتفيض المصادر بذكر النشاط الزراعي في بلاد الصعيد في خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة، وهي الفترة التي نحن بصدد داستها، فذكر الاصطخري (٦) أن

<sup>(</sup>١) حسن احمد محمود : مصر في عهد الطولونين ، ص ٢٢٥ \_ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور ، ج ١ ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، ص ٣٦ ( ط ليدن ١٨٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: اخطط ، ج ١ ، ص ١٥٩ ــ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى : المصدر السابق والجزء ، ص ١٥٩ .

وجمال الدين سرور: الدولة الفاطمية في مصر ، ص ٤٣ ــ ٤٤ ( ط القاهرة ١٩٣٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) المسالك والممالك ، ص ٤٠ ــ ٢٤ .

الثمار والنخيل والمزارع تمتد من أسوان إلى الاسكندرية . وأشار الى أن مدن العيد كانت مليئة بالمزارع والنخيل والثمار المختلفة مثل مدن : إسنا وإخميم والاشمونين (١) . وأيضا كانت تنتشر بقرى وبلدان مصر كلها زراعة القمح ، وقصب السكر ، والكتان ، والشعير ، والقرظ ، والخشخاش ، والترمس (٢) .

وذكر المقدسى (٢) عن مدن الصعيد أن أسوان قصبة الصعيد وعامرة بالسكان ، وفيها النخيل ، والكروم ، والتجارات، وهي من المدن الأمهات ـ أي المدن الكبرى التي تضم عدة قرى حولها ، وأن مدينة أخميم كثيرة النخيل وهي تقع على بعض شعاب النيل ، وهي ذات كروم ومزارع كثيرة ، واشتهرت مدينة الفيوم بمزارع الأرز الفائقة ، وزراعة الكتان (٤) .

وازدهرت صداعات المنسوجات الصوفية والكتانية في بلدان الصعيد ، واشتهرت بها مدن طحا ، والأشمونين ، والبهنسا ، وإهناس (°) بالاضافة إلى ذلك اشتغلت القبائل العربية باستخراج المعادن في الصحراء الشرقية في شرقي أسوان (٢) . كما اشتهرت بمدينة اخميم صداعات المنسوجات المختلفة ، وكانت ذات شهرة عالمية (٧) . كما كانت مدينة أسوان وقوص من أهم المراكز التجارية الهامة ، فكانت تخرج منها القوافل حاملة الحبوب الى ميناء عيذاب على البحر الاحمر ، ومنها عبر البحر الاحمر إلى الحجاز . حيث مكة والمدنة . وسنتناول الآن الدور الذي ساهمت به القبائل العربية في الصعيد ، في كل ناحية من النواحي الاقتصادية : .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) جروهما ن: أوراق البردى العربية ، ج ٣ ، ص ، ٦ ، ٧٠ ، ١٠ .

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) الإصطخرى: المسالك والممالك ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي : البلدان ، ص ١٣١ .

۱۵۹ ، ص ۱۵۹ ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ .

بالنخيل والزراعة ، بمختلف محاصيلها ، وكانت تقوم عليها صناعات الثياب الكتانية التي كانت ترسلها إلى مصر . وقام العرب بالصعيد بزراعة الحبوب في منطقة منفلوط، التي تقع وسط الصعيد ، وساهموا في عمرانها وذلك وقوعها وسط واد خصيب (١) .

وفي خلال العهد الأموى ، استأجر العرب في مصر الضياع والأراضي الزراعية من أهالي النوبة ، وقاموا بزراعتها ، ومن ثم كانوا يؤدون الخراج إلى ملك النوبة كأجر على الأرض (٢) ، ثم اشترى العرب هذه الضياع من أهالي النوبة ، وقاموا بزراعتها ومارسوا حقوقهم عليها ، ولما كانت الأرض النوبية ملكا لملك النوبة حسب ما تقضى شرائع بلادهم ، فاحتج ملك النوبة وشكا بدوره إلى الخليفة العباس المأمون ، الذي أرسل من يحكم في هذه القضية ، وأمام القاضي العربي أقر أهالي النوبة بعدم عبوديتهم لملكهم ، وانهم أحرار مثل العرب ، وبذلك حكم القاضي بصحة البيع للعرب ، وآلت الضياع إلى العرب جنوبي أسوان (٦) . وقام العرب بزراعة النطرون بالبهنسا ، وأغلب بلدان الوجه القبلي ، وقد جرى استعمال النطرون في الطب في بالبهنسا ، وأغلب بلدان الوجه القبلي ، وقد جرى استعمال النطرون في الطب في عهد احمد بن طولون (٤) ، وقد ترتب على اشتغال العرب بالزراعة أن أصبحوا ذوي أموال، واتساع في الأحوال ، وركن العرب بعد امتلاكهم للأراضي وقيامهم بالزراعة إلى التحضر ، وذكر ابن فضل الله العمرى (٥) عن العرب ، ليسوا عند السلطان في

<sup>(</sup>۱) المقريزى: المصدر السابق والجزء، ص ۱۹۷ ــ ۱۹۸ ، ومحمد محمود إدريس: الحضارة المصرية ، ص ۱۲۶ ،

Savarg: Letters Sur L' Egypte - t - II. P 78 .. (Paris 1766)

<sup>(</sup>٢) راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ، ص ٢٣٦ (ط النهضة ، القاهرة ، ١٩٤٨ ) .

<sup>.</sup> (T) ihamsecs: (T) ihamsecs: (T)

<sup>(</sup>٤) سليم حسن : مصر القديمة ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) التعريف بالمصلح الشريف ، ص ٧٦: ٧٧ .

ويذكر ابن الفضل العمرى: وكانت أقوى القبائل العربية موجودة بصعيد مصر الأعلى ، وكان يرأسهم شخصى يدعى سمره بن مالك ، وهو في عدد جم وشوكة قوية، (المصدر السابق ، ص ٧٧).

#### نشاط القبائل العربية بالصعيد في الزراعة:

عندما فتح العرب مصر ، لم يتجهوا الى الزراعة ، وتركوا الأراضى في أيدى أهلها واكتفوا بفرض الخراج عليهم ، وشدد الخليفة عمر بن الخطاب في النهي عن اشتغال العرب بالزراعة (١) ، فقد أرسل منادية إلى أمراء الأجناد أن يتقدموا في الرعية ،أن عطاءهم قائم ، ورزق عيالهم سائل ، فلا يزارعون ولا يزرعون ، (٢) ، وذلك للتفرغ لأمرا الجهاد ، وفتوح البلدان التي ما زالت أمام المسلمين ، واستمر ذلك الأمر طوال القرن الأول الهجري ، فكانت القبائل بعيدة عن الزراعة ، بل إن ثوراتها أضرت بالانتاج الزراعي ، ولذلك انحط الخراج في ذلك القرن . وفي أوائل القرن الثاني الهجري شجعت الخلافة القبائل العربية على مزاولة مهنة الزراعة ، ففي سنة ( ۱۰۹ هـ ۷۲۸ م )، شجع الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك (١٠٥ ـ ١٢٦ هـ ) قبائل قيس على الاشتغال بالزراعة في مصر<sup>(٣)</sup>.

وقد تساهلت الدولة الأموية مع القبائل العربية في الدلتا في العمل بالزراعة وتربية الحيوانات ، ومن المحتمل أيضا أنها تسامحت. بل سمحت للقبائل العربية في الصعيد بالقيام بالزراعة ، وقد أشارت أوراق البردي العربية الى امتلاك العرب بالصعيد للأراضي ، وشاركوا المصريين أعمالهم، واشتغاوا بها (٤) .

واشتغلت بعض بطون من قبائل عربية من قريش التي تقيم بصعيد مصر في بلاد الاشمونين بالزراعة ، وقد أوضح ابن حوقل (٥) أن مدينة الأشمونين كانت عامرة

<sup>(</sup>١) المقريزي: المصدر السابق والجزء ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ٦٧ ، المقریزی: الخطط، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹

<sup>(</sup>٤) جروهمان : أووراق البردي ، ج٢ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) صورة الأرض ، ص ١٥٠ .

المذروة أوالسنام ، ، وهم لا ينجدون ولا يخرجون من الجدران ، وعلى العموم ، فالمندل العرف في أرجائه رطب ، ومن هذه العبارة يتضح أن العرب تركوا الشغب والقلاقل ، وأصبحوا يتمتعون بالهدوء والدعة . كما امتلك العرب أيضا الضياع الواسعة في نواحي البهنسا والاشمونين ، وكانت الضيعة لها ادارة خاصة يديرها وكيل عن صاحبهاللإشراف عليها . كما ظهر لنا من دراسة أوراق البردي من ناحية القيس والبهنسا أن شنودة بن أقناس كان وكيلا على أراضي موسى بن سواد سنة ٢٤٨ هـ ، وكانت مهمة الوكيل هي جمع المحصول ، وإرسا له إلى صاحب الضيعة . الذي كان يقيم دائما في المدينة التي تمثل عاصمة الإقليم (١) . وتشير أوراق البردي أيضا الي وجود أشخاص من العرب قد امتلكوا الضياع بمدينة الأشمونين كان منهم محمد بن وجود أشخاص من العرب قد امتلكوا الضياع بمدينة الأشمونين كان منهم محمد بن هارون وجعفر بن أحمد بن أحمد بن جعفر (٢) .

ومن المحاصيل الهامة التي كانت تزرع في الأشمونين القطن ، الذي كان يصنع منه المنسوجات (٦) ، والفواكه والكروم والزيتون في مدن القيس ومنية ابن الحقيب ( المنيا )وملوى ، وزرع النخيل على شواطىء النيل من ناحيتي الشرق والغرب ، كما زرعت غابات الأشجار الخشبية التي تستخدم في بناء السفن التجارية ، وما يلزم القصور ، وقد اشتهرت بزراعتها مدن الأشمونين وخاصة شجرة اللابخ ، وزرعت أيضا في إهناس (٤) .

وتشير أوراق البردى التي ترجع إلى سنة ٢٥٣ هـ إلى مدينة بوصير من أعمال

<sup>(</sup>١) جروهمان : أوراق البردى العربية ، ج ٢ ، ص ٥١ : ٥٤ ، ومحمد محمود إدريس : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣٠ ـ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) جروهمان : المرجع السابق ، ج٤ ، ص ٢١٩ : ٢٢٠ ،

محمد محمود إدريس: المرجع السابق، ص ١٣٣٠.

<sup>.</sup> 109 - 100 . 100 - 100 . 100 - 100 . 100 - 100 .

<sup>(</sup>٤) محمد احمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ١٠١ ، ١٠٣ ، ١٠٥ .

الاشمونين كانت تشتهر بزراعة الكتان والقمح (١) ، واشتهربت عامة مدن الصعيد بزراعة المحاصيل الهامة مثل القمح والشعير والبصل والعدس والبرسيم والفول والجلبان (٢) ، وكانت هذه المدن تستعمل الرى الصناعى فى رى الزراعة مثل السواقى والآبار والعيون، وذلك فى فصل الشتاء (٣) .

وزرع القمح في بلدان أيديم ومقطول من قرى الأسمونين ، وكان أهلها يحملون القمح ويذهبون به إلى الأشمونين لتخزينه ، واستخدم العرب الذين سكنوا مدينة الأشمونين الويبات والأرداب كأداة للتعامل في البيع والشراء للحبوب ، كما أشارت بردية ترجع إلى سنة ٢٩٨ هـ جاء فيها ، أقر أحمد بن على أن لمحمد بن عبد الله الساكن أشمون عليه تسعة أرادب من القمح ، ( <sup>3</sup>) ، كما اشتهرت مدينة طما بزراعة القمح والكيزان التي يسمونها البراقيل ( <sup>0</sup>) ، وزراعة الكتان بالفيوم ( <sup>1</sup>) والذي استخدم في صناعة المنسوجات المحلية . لأنه كان على المستوى المحلى ، وزرع أيضا بوفرة في مدينة أسوان وصنعت منه الشقق (الملاءات ) والمناديل التي كانت تصدر للحجاز ، وزرع أيضا قصب السكر في أسوان ، وكان ينقلد إلى مدينة الفسطاط لتصنع منه الحلوي ، وكان القصب له مسابك في قوص وقفط التي بها أربعون مسبكا للقصب وست معاصر أيضا ، كما كان يزرع ويسبك في مدن أخميم وأبنود وأسيوط والواحات، أيضا ، وكان محصول النيلة يزرع في بلاد الصعيد مثل أسيوط والواحات، أيضا ، وكان محصول النيلة يزرع في بلاد الصعيد مثل أسيوط والواحات، المينة وتستخدم في صباغة الثياب ، وتحصد النيلة كل مائة يوم مرة ، وتمكث في الأرض الجيدة حوالي ثلاث سنوات ، وكانت بلدان الصعيد تصدر المنسوجات المصبوغة البيدة حوالي ثلاث سنوات ، وكانت بلدان الصعيد تصدر المنسوجات المصبوغة البيدة حوالي ثلاث سنوات ، وكانت بلدان الصعيد تصدر المنسوجات المصبوغة

<sup>(</sup>١) جروهمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) محمد احمد : المرجع السابق ، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) جروهمان : المرجع السابق ، ج ٥ ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد محمود إدريس: تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ص ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>٥) نعمة على مرسى: الاتجاهات السياسية ، ص ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٦) محد محمود إدريس: المرجع السابق ، ص ١٥٦٠

بالنيلة إلى دار فوز بالسودان (١) .

وفى عهد الدولة الفاطمية فرض على الفدان من النيلة حوالى ثلاثة دنانير (٢) ، وكان يزدهر النخيل بأسوان لدرجة أنة كان يوجد نخلة واحدة بلغ إنتاجها حوالى عشرة أرادب من التمر ، وكانت قوص والبلينا ودندرة وإخميم وإسنا والمراغة تنتج حوالى أربعين ألف إردب من التمر سنويا (٣) .

واشتغل كثير من بطون العرب من قريش بالزراعة في بلدان البهنسا ، وقاموا بتربية الماشية وأعمال الفلاحة ، وتشربوا الحياة المصرية (²) وكانت توجد قبائل عربية بالصعيد الأوسط في مدينة ملوى بلغت زراعتهم من القصب ١٥٠٠ فدان (٥) واشتهرت بزراعة القمح الذي كان يأخذه التجار ويبيعونة في الفسطاط (٦) ، وانتشر العرب في بلدان الصعيد وأريافه ، واشتغلوا بمهنة الزراعة لكسب معاشهم وأرزاقهم ، وايضا اختلطوا بالأقباط ، الذين أسلموا نتيجة هذا الاندماج ، مما قلل مقدار الخراج في أوائل عهد الفاطميين (٧) .

وأهتم العرب في الصعيد بتحسين الجسور والطرق ومشروعات الري وذلك

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) نعمة على مرسى: المرجع السابق ، ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى: البيان والإعراب ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : البيان والإعراب ، ص ٤١ : ٤١ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى: الخطط، ج١، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) ابن جبير : الرحلة ، ص ٥٨٧ .

<sup>(</sup>Y) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ، ص ٣٢٦ .

وقد سكن جماعة من عرب بنى واصل عرفوا بأولاد محروس نزلة صغيرة تسمى جزيرة الديل شرقى سوهى (سوهاج) وعمروها ، وزرعوا فيها الدخيل والأشجار والقصب والخضروات ، وكانوا يبيعون هذه المنتجات بمدينة إخميم ، وزرعوا أيضا انواعا من الخشخاش الذى منه الأفيون ، وكانوا يذهبون به للقاهرة ويبيعونه واشتهر باسم الأفيون الإخميمى

<sup>(</sup> انظر : سعاد ماهر في المحافظات الجمهورية العربية وآثارها ص ٣٧ ) .

لتحسين الزراعة ، وظهر ذلك منذ عهد عمرو بن العاص الذى بنى مقياسا للنيل عند مدينة أسوان ، ودندرة في بلدان الصعيد (١).

وكانت أراضى الصعيد تروى عن طريق نهر النيل برى الحياض ، لذلك اهتم العرب ببلاد الاشمونين ، خاصة أثناء سنوات الجدب ، واستعمل العرب أيضا ببلاد الصعيد الآبار والعيون ، وخاصة في الأراضى القريبة من الصحراء (٢) . ومن الأسباب التي أدت الى تطرق الخراب الى مدينة الاشمونين خلال العصور الوسطى هي نقص مياه بحر يوسف ، ولذلك لجأ الأهالي إلى قرى ملوى (٢) . وفي عهد معاوية بن أبى سفيان قد أمر ببناء مقياس للنيل عند أنصنا ، سوظل المقياس حتى عصر المماليك (٤) .

وكان وقت فيضان النيل ينتقل الناس بين البلدان والقرى بالمراكب (°) ولذا اضطر بعض أهالى أسوان إلى إقامة مساكنهم على التلال العالية (٦) .

وقد قام العرب فى الصعيد باستصلاح الأراضى الصحراوية أو البور ثم يزرعوها ، وأشارت أوراق البردى بعد سنة ٢٤٩ هـ الى هناك جباية لأموال استصلاح الأراضى فى الأشمونين ، وقد أدى هذه الضريبة اشخاص عرب من قرى مقطول ، وأنصنا ، ومنية بن الخصيب ( المنيا ) (٧) .

واهتم العرب بالصعيد بتربية الماشية والاعتناء بها ، فعد الفتح العربى الاسلامي كانت الخيول هي عماد الجهاد وعدته استنادا إلى قول الله تعالى في

<sup>(</sup>١) محمد محمود إدريس: تاريخ الحضارة الإسسلامية .. العصر الفاطمي ، ص ١٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) محمد أحمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) محمد أحمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) محمد محمود إدريس: تاريخ الحضارة الإسلامي \_ العصر الفاطمي ، ص ١٠٢٠.

<sup>(</sup>٥) محمد محمود إدريس: المرجع السابق ، ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٦) محمود الحويرى : أسوان في العصور الوسطى ، ص٨٤٠

<sup>(</sup>٧) محمود الحويرى: المرجع السابق ، ص ١٤٨٠.

القرآن الكريم ، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن وباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم (1) . و من هنا جاء اهتمام العرب الزائد بتربية الخيول ، وكان لهم موسم في مصر يريحون فيه أنفسهم وخيولهم في أرياف مصر ، وسمى ذلك بموسم الارتباع ، وقد أوصى عمرو بن العاص هؤلاء العرب للاعتناء بخيولهم ، والعمل على تقويتها وترويضها بقوله : ، ولا أعلمن ما أتى رجل منكم ، وقد أسمن نفسه ، وأهزل فرسه من غير علة حططت من فريضته (1) . وكانت بلاد الصعيد الأدنى القريبة من الفسطاط خير مجال للارتباع جانب العرب ، فارتبع العرب فيها ، واعتنوا بخيولهم ، ومن هذه البلاد ببا وبوصير والفيوم وإهناسيا والقيس والبهنسا(1) .

واشتغل العرب بتربية الخيول في مصر ، وقد حظيت خيول مصر بالشهرة العظيمة بين الخيول ، وكان العرب يربون خيولهم في ضياع واسعة خصصت لها $^{(1)}$  ، وفي خلال القرن الثالث الهجري ذكر اليعقوبي  $^{(0)}$  المتوفى سنة ٢٩٢ هـ ( ٢٩٠٤ م) مدينة الأشمونيين أنها نزهة الخيل والدواب والبغال .

كما قام العرب بالصعيد بتربية الجمال ، حيث اشتهر بها العرب منذ أن كانوا بالجزيرة العربية ، وقبل مجيئهم لمصر ، واستعملوها في نقل التجارة بين بلدانها المختلفة ، واشتغل العرب بالصعيد بنقل التجارة على الجمال في شكل قوافل تجارية

<sup>(</sup>١) سورة الانفال ، آية رقم ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم: فترح ممصر، ص ٩١ ـ ٩٢

والخطط المقريزية ، ج ٢ ، ص ٢٦١ .

والنجوم الزاهرة ، ج ١ ، ص٧٢ .. ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط ، ج ٢ ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ، ص ١٣٢ ـ ١٣٣ .

والنويرى : نهاية الأرب في فنون الأدب ، ج ١٠ ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٥) البلدان : ص ٢٣١ .

كبيرة ، ونقلوا بها الطعام والحبوب والحجاج من بلدان أسوان وأدفو وقوص وقفط إلى عيداب على البحر الأحمر(١) .

وقد استخدم العرب الجمال في نقل المؤن من مدينة أسوان إلى القبائل العربية المقيمة في الصحراء الشرقية ، والتي كانت تعمل في أرض المعدن ، وكانت هذه القوافل تصل إلى أعداد كبيرة بلغت الثلاثة آلاف أو أكثر (٢) .

واستخدم العرب أيضا الجمال للتنقل بين الفيوم والواحات وأسيوط لنقل معدن الشب عسبر الواحات إلى أسيوط وواستخدموها من قوص وأسوان لنقل البضائع المختلفة (٢).

وقام أهالى الصعيد بتربية المواشى ، وتشير أوراق البردى العربية إلى أنه كانت تجبى ضرائب على المواشى فى الأسواق والمراعى فى بلاد الأشمونين وكان ذلك خلال القرن الثالث الهجرى (٤).

وقد اعتنى العرب فى بلاد البهنسا والأشمونين بتربية الأغنام بجانب قطعان الماشية ، واستخدام العرب أصواف الأغنام فى صناعة أكسية الرأس والملاءات وكان عرب الصعيد يصدورناها إلى الفسطاط (٥) . واشتغل عرب الصعيد بتجارة المواشى والأغنام بالأسواق ، وكانوا يقومون بتربيتها ثم بيعها كما أشارت وثائق البردى إلى ذلك (٦) ، وكانت تفرض على مراعى الأغنام والماعز والماشية ضرائب تسمى ضرائب المرعى ، وذلك فى عهد ابن المدبر ، وأثناء الدولة الاخشيدية ، وأشار ابن حوقل (٧) إلى أن المراعى كانت تدر أموالا كثيرة لوجود البادية فى كل ناحية من

<sup>(</sup>١) الكندى : القضاة والولاة ، ص ٧٦ - ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج٢ ، ص٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) محمد أحمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) جروهمان : أوراق البردي العربية ، ج ٢ ، ص ٧٣ - ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٧) البلوى : سيرة أحمد بن طولون ، ص ٤٣٠ .

وصورة الأرض ، ص ٩٠ ـ ٩١ .

نواحي مصر .

ومن ذلك يتضح أن قبائل العرب التي أقامت ببلدان الصعيد خلال القرن الأول الهجرى ساهمت بقسط ضئيل في الزراعة ، سوقام العرب بتربية الحيوانات منذ اللحظة الأولى لدخولهم أرض الصعيد ، ثم في خلال القرن الثاني الهجرى بدوأوا يشتغلون بها ، ويتعرفون عليها ، حتى إذا جاء القرن الثالث الهجرى كان عرب الصعيد مزراعين ، واختلطوا باهالي الصعيد من الأقباط . الأمر الذي أدى إلى دخول الأقباط في الإسلام ، وأصبحوا معربين عربا ، ومن لم يدخل في الاسلام أصبح عربي اللغة مصرى الطابع وبذلك ظهر شعب مصر الإسلامية ، وكان العصر الطولووني ـ كما اعتبره المؤرخون مرحلة انتقال من العصر القبطي البحث إلى العصر الإسلامي البحث إلى

#### ب ـ نشاط القبائل العربية بالصعيد في الصناعات :

كانت القبائل العربية بصعيد مصر منذ الفتح العربى لمصر سنة ٢١ هـ بعيدة عن الصناعات ، وحرفها ، المختلفة . وبدأوا العمل في الصناعات في القرنين الثاني والثالث الهجريين ، وخاصة بعد حرمانهم من ديوان العطاء زمن المعتصم العباسي سنة ٢١٨ هـ (١) ، ومما زاد من اندماج العرب في الصناعات والعمل بها اهتمام الدولة العباسية بالصناعة ، واهتمام ولاة الأقاليم أيضا بها (٢) ، وشارك العرب في كثير من الصناعات بصعيد مصر ، مثل صناعة النسيج ، وذاعت هذه الصناعة منذ بعيد وزادت ونمت ، وكانت المصانع الأهلية ببلاد الصعيد منتشرة إلى جانب المصانع التي أنشأتها الحكومات المتعاقبة (٣) .

<sup>(</sup>١) حوليات كلية دار العلوم ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) حسن أحسم محسمود: العالم الإسلامي في العصر العباسي ، ص ١٩٦ (طبعة دار الفسكر ، ١٩٦٦) .

<sup>(</sup>٣) زكى حسن : الفن الإسلامي في مصر ، ص ٨٧ \_ ٨٨ .

وعندما جاء القرن الرابع الهجرى أصبحت كل بلد تتميز بمنسوجاتها نحو الاخرى<sup>(۱)</sup> فاشتهرت بلاد الأشمونين من صعيد مصر بإنتاج المنسوجات وعمل الثياب ، وكانت تصدرها إلى الفسطاط (۲) . واشتهرت القيوم بصناعات نسيج الصوف ، سفكانت عليها كتابات ورسوم هدسية وزخارف ، كتب عليها اسم الخليفة وبجانبة اسم الوزير (۳) . وازدهرت صاعة النسيج في مدينة أسيوط في إنتاج المنسوجات الكتانية والصوفية . وكان يصنع بها نوع من النسيج يطلق عليه ( الدبيقي ) (٤) عملت من الثياب الثقيلة والرقيقة ، واستخدم الكتابة في صناعة الفرش والستور وكانت تزخرف برسوم الحيوانات المختلفة وقد انتجت أسيوط نوعا من المنسوجات كان يصدر خارج البلاد (٥) ونوعا آخر من الفرش القرمزية التي تشبة الأرمينية من حيث جودة صوفها ودقة صنعها (١)

ومدينة إخميم من مدن مصر الشهيرة بصناعة المنسوجات منذ عهد الفراعنة وقد احتلت مركز الصدارة في هذه الصناعة خلال العصور الوسطى منذ الفتح العربي ، فالمعروف أن العرب بعد الإسلام عملوا على تقديس الكعبة وتجميلها ، وكانت الكسوة التي تزين بها انما هي من قباطي إخميم التي اشتهرت بصناعتة (Y) ، واشتهرت إخميم

<sup>(</sup>١) آدم ميتز: تاريخ الحضارة العربية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل : المسالك والممالك ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) نعمة على مرسى: الانجاهات السياسية ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) الدبيقي : نسبة إلى دبيق وهي قرية من قرى دمياط ، ينسب إليها عملية الثياب الثقيلة .

<sup>(</sup> المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ناصر خسرو: سفر نامة ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي : البلدان ، ص ٩٢

وفوزى حامد عباس: الحياة الاقتصادية فى مصر العليا ، ص ٩٦ ( رسالة ماجستير غير منشورة ، دار العلوم ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٦ ) .

<sup>(</sup>٧) سعاد ماهر: الفن القبطى ، ص ٤٥ ، ٧٤

ومحمد محمود إدريس: تاريخ الحضارة الإسسلامية ، ص ٢٠٦٠.

بصناعة الانسجة الكتانية ذات الأشكال المبتكرة ، والتي تجمع بين الألوان السوداء والبيضاء ، وكان ثمن الثوب منها حوالي عشرين دينارا (١) . كما أنتجت إخميم المنسوجات القطنية الكتانية والصوفية ، وصنعت منها ملابس الرجال والنساء والفرش وأغطية الرؤوس والملاءات والفوط ، كما صنعت الأقمشة الحريرية بإخميم منذ عهد البطائمة وحتى الآن (٢) .

كما اشتهرت قوص بصناعة أنواع من المنسوجات الكتانية والقطنية والحريرية في حوانيت ، وكانت حوانيت النساجين والصباغين متراصة بجوار بعضها وملتحمة ببعض (٣) ، وفي أسوان صنعت الجباب من الصوف والقطن ، وصنعت الفوط والملاءات القطنية (٤) .

وكان النسيج بمدينتي البهنسا وبوش التابعتين لبني سويف حاليا يصنع أنواعا من المناديل تسمى المناديل البوشية ، كما كانت مدينة القيس أيضا تصنع الأكسية الصوفية ، وقيل إن الخليفة معاوية بن ابي سفيان عندما كبر في السن كان لا يتحمل البرد فوصفت له ثياب القيس ، وأرسل له عدة منها فلم يحتج إلا لواحدة منها طيلة حياته  $\binom{6}{2}$  ، كما اشتهرت القيس بعمل الستور والثياب والمضارب التي لا يضاهيها ثياب في الدنيا ، وكان دخلها يقدر بحوالي عشرة آلاف دينار ترسل للحاكم سنة ثياب في الدنيا ، وكان دخلها يقدر بحوالي عشرة آلاف دينار ترسل للحاكم سنة  $\binom{7}{2}$ 

<sup>(</sup>١) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط ، ج ١ ، ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد محمود إدريس: المرجع السابق ، ص ١٧٣ .

وفوزى حامد عباس : المرجع السابق ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الأدفوى: الطالع السعيد ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥) ياقوت : معجم البلدان ، ج٧ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) محمد رمزى : القاموس الجغرافي ، ج٣ ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>وبلدة القيس كانت تتبع كورة البهنسا قديما ، والآن تابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا)

وفى مدينة طما بالصعيد قامت صناعة الثياب الصوفية الرقيقة ، وأيضا اشتهرت بها بلدة درنكة بالصعيد أيضا ، وصنعت فيها العمائم من الكتان ، وكذلك فى بلدة سمسطا التابعة لبنى سويف (١) .

وكانت هذه المنسوجات تطرح في الأسواق في مدن الصعيد المختلفة مثل الجيزة وإخميم التي كان لها يوم للسوق من كل أسبوع، وكان يوم الاربعاء وللآن (Y). وظهرت مصانع للنسيج في بلدة بوصير توريدس ( تابعة لبني سويف ) وكذا في مدينة إهناسيا التي اشتهرت بصناعة المنسوجات الصوفية (Y). كما عثر بمدينة إخميم على ثوب من الحرير كتب عليه اسم الخليفة مروان ، ولسنا نعرف ان كان مروان بن محمد أومروان بن عبد الحكم (Y).

كما ازدهرت صداعة الخيش بمدينة الغيوم ، التى كانت تؤخذ من الكتان المتوفر ببلاد الغيوم  $(^{\circ})$  . وتعلم العرب هذه الحرف على إثر اختلاطهم بالمصريين  $(^{\circ})$  .

وكانت صناعة السكر في ملوى يقوم بها عرب بني فضيل . الذين امتلكوا معاصر القصب ، وصنعوا منه الحلوى التي كانت تباع بمدينة الفسطاط (٧) . كما ظهرت صناعات أخرى ببلاد الصعيد مثل صناعة الصابون وزيت المصابيح والصباغة والحفر على الخشب والخزف ، وكذلك الصناعات الذهبية والنحاسية ، وصناعات الزجاج التي عمل بها العرب والأقباط معا خلال عصر الإخشيد ، وكانت هذه

<sup>(</sup>١) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية في عصر الفاطميين ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) ناصر خسور: سفر نامة ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) سيدة الكاشف : مصر في عهد الولاة ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ، ص ١٥٨ \_ ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) سيدة الكاف : مصر في عهد الولاة ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) نعمة على مرسى: الاتجاهات السياسية ، ص ٢١٩٠.

<sup>(</sup>٧) المقريزي: الخطط، ج١، ص ٣٨٢،

محمد محمود إدريس: تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ٢١١ .

الصداعات مزدهرة في بلاد الفيوم والأشمونين (١) .

وظهرت صناعة الحبال في طحا ، حيث كانت النساء يقمن بغزل الصوف ويرسلن ما يغزلن إلى المناسج اليدوية المنتشرة بالقرية .فينسج بها مايلزم الفلاح من أكسية ، والفائض منها كانت تبيعه في السوق وكانت هذه العادة متبعة منذ وقت قريب في أنحاء الصعيد .

وازدهرت حياكة الملابس ببلاد الصعيد في الأشمونين، ففي سنة ٢٥٩ هـ ظهر اسم صاحب الحياكة أبو السرى الخياط ، وظهر اسم يعقوب بن إسحاق يحيى النساج ، والبزاز، وهو الذي ينسج القطن ثم يبيعه ، كقماش، وظهر اسم أحمد بن محمد سنة ٢٤١هـ وكان يبيع القماش أيضاً كما اشارت أوراق البردي (٢).

وشاعت حرفة التطريز ببلاد الصعيد ، وهى تتم بإدخال اللونين الذهبى والفضى على نسيج الملبوسات والمفروشات والستائر والمراد بها التطريز ، وكانت خالصة من الحرير، ولذلك قد غلب عليها اسم (طراز) وكانت على الدور الحكومية التى تقوم بصناعة هذا اللوع من الملبوسات ، وكانت عملية التطريز الزركشية تتم بوضع أشرطة على اطراف الملبوسات والستائر لتحليتها ، وكانت غالباً في صورة عناصر زخرفية كتابية أو نباتية أو حيوانية ، وفي خلال العصر الفاطمي كان الغالب عليها إبراز شارات الخلفية في وضع مستغرق من الكتابات من أعلى وأسفل قطع النسيج (٢).

وقام صناع المنسوجات ببلاد الصعيد بصناعة الأدوات المستخدمة في عملية صناعة الغزل والنسيج مثل المغازل والأنوال (٤) .

كما قام أهالي الصعيد بصناعة بعض آلات الزراعة مثل الفئوس والمنجل والنورج

<sup>(</sup>١) المقدسي: أحسن التقاسيم ، ص٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) محمد أحمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سعاد ماهر: النسيج الإسلامي، ص ٨٨،

<sup>(</sup>٤) فوزى حامد عباس: المرجع السابق ، ص ١٠٢ .

التي كان معظمها من الحديد لتساعدهم على العمل في الزراعة (١) .

وقامت في بلاد الصعيد صناعات هامة مختلفة ، مثل السلاسل واللجم والسروج والكبابيش، وهي آلات الحرب التي يحتاج اليها المحاربون (٢) ، وفي الفيوم اشتغل الناس بصناعة أوراق البردي خلال القرن الثاني الهجري ، ونقلوها عن الأقباط المجاورين لهم ، ومما يؤيد ذلك أن أوراق البردي خلال القرن الأول كانت عليها عليها شارة الصليب ، ثم خلال القرن الثاني الهجري ظهرت عليها علامات اسلامیة (۲).

وظهرت صناعة الفخار في مصر العليا ، وهي من الصناعات القديمة التي توارثها الأبناء عن الاجداد ، وقد ساعد على انتشارها توفر مادة الطفلة بالجبال المحيطة بالمدن مثل أسوان وإدفو والأقصر وقنا ، وصنعت هذه المدن معظم الأدوات المنزلية ، كاواني الشرب والمأكل والطهي ، وحمل منها الأهالي كثيرا ، وباعوها عن طريق نهر النيل في مدن الوجه البحري  $(^{1})$ .

وكان الفخار في مدينة الأقصر من أجود أنواع الفخار الأقصري أو المصري، وكان يشتهر ببياضة ودقة سمكه ، وجمال شكله (°) وفي ذلك يقول ابن دقماق مادحا

<sup>(</sup>۱) المقريزي: الخطط ، ج۱ ، ص۱۰۲ ،

القلقشندى: صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: المصدر السابق ، ج٢ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) راشد البراوي: حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) ومن هذه الأوانى : الزيار والقال والأباريق وأوعية الخل والعسل والسمن والنبيذ .

<sup>(</sup>انظر الأدفوى ، الطالع السعيد ، ص ٣٣ )

وكانت تعمل في قوص البلاص ، وهي على النيل من الغرب مقابل مدينة قفط ، وكانت تعمل الجرار، وهي البلاص، وتصنع من الطفل مع خلطه بطمي النيل ثم تشكل على دواليب تدار يدويا وكان يحمل منها أعداد كبيرة إلى مدن مصر المختلفة .

<sup>(</sup> أبو الفدا : تقويم البلدان ، ص ٦١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٥٧

فخار الأقصر: « ليس يعمل بديار مصر مثله ولا ما يقاربه » (١) . وكان بجوار مدينة قنا نوع من الحجر بالجبل القريب منها أطلق عليه الأدفوى ( معدن البرام ) وكانت تصنع منه البرام وهيو نوع من القدور يستعمل لطهى الطعام (٢) ، وظهرت بإسوان صناعة أحجار الطواحين والفخار والأواني الفخارية والسلال ، والمراوح من زعف النخيل ، وصناعة الكحل الأسود وغيرها من الصناعات اليدوية (٣) وظهرت الصناعات الخشبية من خشب الأبنوس بعامة مدن الصعيد ، وظهرت صناعة ودباغة الجلود بالصعيد وباخميم وكان يطلق عليها صناعة ( الأنطاع ) (٤) .

وننقل الى دور القبائل العربية فى استخراج المعادن من مصر العليا ، فقد كان لها دور عظيم فى ذلك ، وقد أشار اليعقوبى - الذى عاش فى القرن الثالث الهجرى - إلى دور هذه القبائل فى استخراج المعادن ، إذ كانوا يستخرجونها من حقول شرقى أسوان ، ومن أهمها حقل الضيقة ، وهو بين جبلين ، ثم حقل البويب بجواره ، وهناك حقول أخرى متناثرة ذكرناها خلال الفصل الأول ، وكانت هذه الحقول تقصد من أصحاب المطالب من وادى العلاقى (٥) مركز قبائل العرب من ربيعة وحنيفة وغيرهم . وكان لكل قوم عرب عبيد سودانيون يساعدونهم فى عملية استخراج المعدن ، وكان العرب يستخرجون التبر كالزرنيخ الأصفر ، ثم يسبك ويصفى لاستخلاص التبر منه ، وكانت قبيلة ربيعة تسيطر على حقل يقال له كعار ، وحقل ميذلب اقبيلة جهيئة وبلى ، ثم موضع يقال له دح فيه بنى سليم وغيرهم من عرب مضر (١) .

<sup>(</sup>١) ابن دقماق: الانتصار، ج٥، ص ٣١.

<sup>(</sup>۲) البرام: بالكسر جمع برمه، وهي القدور (مختار الصحاح، ص ٥٠)، على مبارك: الخطط التوفيقية، ج ٨، ص ٥٥، ٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) الإدريسى : صفة بلاد المغرب والسودان ومصر ، ص ٥١ .

<sup>.</sup>  $\Upsilon\Upsilon$  )  $\Gamma$  )  $\Gamma$  .  $\Gamma$  .

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي : البلدان ، ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٦) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ، ص ١٣٤ .

وذكر الإدريسي (١) أن معدن الذهب والزمرد في بربة منقطعة العمارة ، ولا بوجد الزمرد إلا في تلك المنطقة التي ازدحمت بالعرب الطالبين لهذا المعدن ، كما يذكر الطبرى (٢) أن العرب كانوا يستخرجون الذهب والتبر من بلاد البجة ، وكانوا يقتسمونها مع أهلها ، وكان الوالى في مصر يرسل عماله لجمع الخراج عن المعدن ، وقيمة الخراج كانت حوالي أربعمائة مثقال تبر عن كل عام.

وقد دفعت الخلافة العباسية بكثير من القبائل العربية إلى بلاد البجة والنوبةخلال القرن الثالث الهجري ، فخالطوهم ، وعاشوا في بلادهم ، واستخرجوا المعدن ونقلوه إلى بغداد ، وإلى القطائع في عهد أحمد بن طولون (r) . وكان المعدن يحصل عليه بالمسير ليلا في الأيام المعتمة فعندما يرون شيئا لامعا وسط الصخور يضعون عليه علامة ، ثم يأخذونه في الصباح ، ويغسلونه في الآبار ، ثم يخلطونه بالزئبق ، و يسكبونه في بواتق فيخرج منه الذهب الخالص (<sup>1)</sup> .

أما الزمرد فقد استخرج من شرق أسوان وقوص ، وكان لونه الأخضر والأزرق، وكانت صفة الزمرد في بسلاد البجة والنوبة اللون الأخضر. الذي يتم معالجته بمادة السنباج ، ثم يجلى على الخشب ، ويباع الحجر الواحد منه بخمسة دنانير إلى ديسنار(٥) وكلمة زمرد تطلق على عدد من الأحجار الخضراء ، ثم اختصت بنوعين

<sup>(</sup>١) صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، ص ٣٣

<sup>(</sup>طبريل ١٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الرسل والملوك ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ،

أبو المحاسن : اللجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، ج ٧ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) التبقائي : أزهار الأفكار في جواهر الأحجار ، ص ٢٥٠ ـ ٢٥٦ ،

أبو الفدا : تقديم البلدان ، ص ١٢١ ، محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن ماسويه : الجواهر وصفاتها ، ص ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٧ ، وتوجد أوزان لمادة الزمرد ، ص ٧٨ .

†Emerald وهو الزمرد الحقيقي ، والنوع الثاني Beril وهو الزبرجد (١) ويذكر الأدريسي(٢) أن معدن الزمرد يقع بالقرب من مدينة قفط بالصعيد ، وفي مكان يعرف بالخربة في مناطق البجة .

وعندما تكاثر العرب في أرض المعدن ، وكثر استخراجه ، زاد استعمال الذهب حتى أصبحت العملات المتداولة في القرنين الثاني والثالث الهجريين بالذهب، و كذلك كانت في الدولة الفاطمية  $(^{7})$ .

وقد اقيمت دار لضرب العملة في بلدان الصعيد في مدينتي الفيوم ودندرة ، وذلك في العهد الأموى ، واستمرت حتى العهد الفاطمي ، كما أقيمت دار للسكة بقوص $\binom{3}{2}$  ، وتشير أوراق البردي أن الدنانير كانت مستعملة ببلاد الصعيد خلال القرن الهجرى ، كما دلت الوثائق التي ترجع إلى سنة ٢٤١هـ، سنة ٢٦٢هـ على ذلك (٥).

وكانت لصحراء الشرقية ملائة بالأحجار الكريمة منذ عهد الفراعنة ، ومنها العقيق Agate† والجشمت والزمرد والعقيق الأبيض والأحمر واللازود ـ والزبرجد ، وبلغت هذه الأنواع حوالي ثلاثين نوعا من الأحجار والذهب . (٦)

وقد برع العرب في بلاد الصعيد في فن التصوير ، وقد عثر بالصعيد على بعض أوراق البردي بالفيوم وعلى إحدى هذه الاوراق رسم لشخص مسلم ذي لحية وقبعة مخروطية ، وفي وجهها الأخر مكتوب عليه ، وما توفيقي إلا بالله . عليه توكلت وإليه

<sup>(</sup>١) التيفائي: المصدر السابق ، ص ٢٥٥ ،

ابن ماسوية : المصدر السابق ، ص ٥٥

<sup>(</sup>٢) صفة المغرب وأرض مصر والسودان ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) راشد البراوي: حالة مصر الاقتصادية ، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) محمد أحمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) جروهمان : أوراق البردي ، ج٢ ، ص٤٠ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) سليم حسن : مصر القديمة ، ج٢، ص ١٧٥، ١٧٥، ١٩٥ .

أنيب . ثم الحمد لله ، ووجد تحتها هذا ماقام بتصويرة أبو نعيم حيدارا .وهذا شخص عربي مسلم(١).

كما صنع ببلاد الصعيد كراسى من الخشب ، وصنعوا منها قطعاً من الأثاث المنزلى مثل الدواليب والموائد ، وعملوا كرسيا للمصحف الذى يعرف عند الأقباط باسم المنجلية (Y) واستعمل العرب الكتابات والرسوم العربية على الصناعات المختلفة مثل النسيج (T) ، واشتهرت صناعة شواهد القبور من الحجر ، وعملها العرب للتعرف على موتاهم ، كما صنعوا المنابر للمساجد ، وصنعوا لها الأثاث الخشبى ، واقتبس العرب صناعة الأخشاب والأثاث من الأقباط (Y).

ويتضح من كل ذلك أن العرب عندما أقاموا ببلاد الصعيد اندمجوا في الحياة اليومية ، وامتهنوا الحرف والمهن السائدة عند أهالي الصعيد من القبط، واقتبسوا منهم كثيرا من الحرف والمهن ، واشتغلوا بها منذ بداية القرن الثاني الهجري ، حتى إذا جاء القرن الرابع كانوا قد برعوا فيها وأجادها .

### جـ ـ دور القبال العربية بالصعيد في التجارة:

من المعروف أن التجارة كانت أهم نشاط زاولة العرب منذ قبل الاسلام ، وعلى مدى تاريخهم الطويل ، وعندما جاءوا مصر سرعان ما اشتغلوا بها وما رسوها وانتقلوا في أسواق مصر المختلفة في بلدان الصعيد ، وساعدهم على ذلك استعمالهم الجمال في النقل والقوافل عبر البلدان الداخلية ، بل إن عرب الصعيد ساهموا في التجارة الخارجية . خاصة وأن بلاد الصعيد قد اتصلت بالإسكندرية عبر النيل بالمراكب ،

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف: مصر في عهد الطولونيين والإخشيديين، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) سيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) سعاد ماهر : الفن القبطى ، ص ٥٧ ـ ٥٨ . (ط الهيئة المصرية العامة ، ١٩٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) حجاجى إبراهيم : صناهة الأصياغ والالوان في مصر ، ص ٦٣ ـ ٦٥ ( رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب بسوهاج ) .

وكان ميناء عيذاب على البحر الأحمر من أهم موانى الاستيراد والتصدير من وإلى بلاد العرب والهند وشرق إفريقية والنوبة والبجة والحبشة والحجاز واليمن (١)، وكان العرب هم أصحاب هذه التجارات، وكان أغلبهم يترددون على هذه البلاد ، وكانوا مقيمين ببلاد الصعيد .

#### ١ - التجارة الداخلية :

ساعد نهر الديل منذ القدم على نقل التجارات والسلع عبر بلاد مصر المختلفة ، وقد روى الرحالة والجغرافيون كثيراً عن أسواق مصر وصعيدها ، فيذكر المقدسى (Y) عن مدينة أسوان أنها قصبة الصعيد ، وفيها خيرات وتجارات ، وهى من البلاد الأمهات . كما ذكر اليعقوبى (Y)أن مدينة أسوان بها تجارة المعادن ، وهى ذات تجارات تأتى من بلاد الثوية والبجة . كما ذكر المقريزى (Y) أيضاً أن بها تجارات وبصائع مختلففة ، وذكر ياقوت الحموى (Y) أسوان أنها مديئة كبيرة مثيئة بالتجارات .

وكانت بأسوان سوق دائمة انتشرت فيها الحوانيت متجاورة . حيث اشتملت على جمييع السلع (٦) ، وبها سوق كل أسبوع يأتى إليه اللتجار من كل النواحى ثم يرحلون ، وكان بسوق أسوان المحتسب . الذى يضبط التلاعب بالأسعار ، سوالمخالفات في المعاملات التجارية(٧) .

Amelenio: La Ggraphi de Egypte. P. 467

<sup>(</sup>١) رضوان الجناني : القبائل العربية في مصر ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم ، ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) البلدان ، ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الخطط ، جـ ١ ، ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٣٣٤٨ .

<sup>(</sup>٦) محمود الحويرى : أسوان في العصور الوسطى ، ص ١١٣٢ .

Kilenzengar : U. pper Egypt. p33. (V)

وجاء اسم أسوان في الوثائق القبطية باسم سوان Sowan وعندما جاء العرب في القرن السابع نطقوا الاسم محرفا (أسوان) والكلمة أصلها قبطي

وفي قرى أسوان كانت الأسواق منتشرة ، والبائعون فيها يفترشون الأرض ، ويعملون المظلات من القماش لتقيهم حرارة الشمس ، وكانوا يبيعون البضاعة فيها ، وكانت بعض السلم تباع بالكوم ، أو بالوزن يستعملون قطعا من الأحجار في الأوزان مساوية للصنج (١) . وكانت المعاملات ببلاد الصعيد عامة تتم أحياناً بالمقايضة ، فالناس يشترون حوائجهم ببيض الدجاج ونخال الدقيق (٢) وقد عرفت أسعار بلاد أسوان برخصها على مر الأيام خلال العصور الوسطى(٣)وكانت بأسوان سوق لبيع وشراء الزمرد وكان التجار يتقلونه منها إلى كافة الأنحاء (٤) . وكان التجار العرب يأتون أسواق اسوان بجمالهم ورواحلهم محملة بالسلع ليبيعوها ثم يشترون سلع أسوان من زمرد وغيرة . وكانت تأتى التجار من بلاد الصعيد الأدنى مثل الفيوم إلى اسوان وقوص وعيذاب بجمالهم (٥).

ومما ساعد على سيولة التجارة المدن التي تقع على نهر النيل كمواني ترسو فيها السفن التي تنتقل البضائع بين الأسواق الداخلية من جنوب . البلاد ابتداء من اسوان حتى الفسطاط لتمتد وتصل إلى الاسكندرية شمالا، وكانت السفن وهي عائمة على صفحة النيل بكثرة أعدادها الهائلة وعظم حجمها قد استرعت انتباه الرحالة والمؤرخين المسلمين، وذكروها أنها كالجبال وهي راسية على شواطيء النيل بما تحمله من أنواع البضائع والمتجرات (7) .

<sup>(</sup>١) محمود الحويري: المرجع السابق ، ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط، ج١، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٣) الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) دائرة اللمعارف الإسلامية ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط ، ج ٢ ، ص ١٢٥ .

وابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ، ص ١٣٦

وابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الإمصار ، ج ١ ، ص ١٩

وكانت الاسواق تنتشر بسائر بلدان الصعيد ، وكان التجار يشترون طراز البهنسا، ويحملونه إلى سائر الأقطار والآفاق ، وكانت أنسجة اخميم والاشمونين ترسل الى الفسطاط ، ومنها إلى سائر البلدان (١) .

وكانت الحلوى المصنعة فى بلاد الصعيد تصدر إلى الفسطاط (٢) وكذلك القمح كان يشحن فى المراكب على النيل إلى الفسطاط والقاهرة ، وكانت مدينة منفلوط هى التي يشترى منها التجار القمح ، وكان وصول تجار الصعيد بالقمح إلى الفسطاط من علامات الفرج بعد الشدة أثناء المجاعات. فكان الناس يفرون اليهم عند سماعهم بوصول تجار الصعيد (٣).

وكان المسافر عن طريق النيل من القاهرة إلى أسوان لا يحتاج في سفره نشيء مما يحتاجه المسافر ، لأن بكل شاطىء توجد سوق مليئة بما يريده ، ويجد أيضا مكانا للصلاة ، والأسواق متصلة من الأسكندرية الى اسوان ، وكانت تصل الماشية والأغنام عن طريق المراكب من الصعيد إلى القاهرة مع تجار المواشي (٤) . وكانت بلاد الصعيد المنتشرة على النيل بمثابة موان بدائية بسيطة ترسو عندها السفن ويذكر ابن جبير (٥) أهم الموانئ النيلية بصعيد مصر، بادئا من القاهرة ، ومنها إلى السكر ومنية بن الخطيب ، ومنفاوط ، واسيوط ، وإبو تيج ، وإخميم ، ومنشأة السودان ، وانبلينة ، ودندره ، وقنا ، وقفط وقوص ومن قوص تواصلالسفن سيرها إلى أسوان (١) .

<sup>(</sup>١) ابن ظهيرة : المصدر السابق ، ص ١١ ـ ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) قاسم عيد قاسم : النيل والمجتمع المصرى ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) رحلة ابن جبير ، صفحات ٥٠ : ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) ذكر محمد رمزى فى القاموس الجغرافى أن بلدة أسكر إحدى قرى مركز الصف مديرية الجيزة والمنطقة التى تقع فيها بالجبهة الشرقية من الديل ، وكانت تابعة قديما لقسم منفيس .

<sup>(</sup> القاموس ، ج ٣ ، ص ٣٨٨ ) .

وكانت المنتجات من المنسوجات من هذه البلاد سواء من أخميم أو أسيوط والبهنسا والاشمونيين خلال العصر الطولوني ، وخاصة المنسوجات الصوفية كانت تصدر إلى بلاد فارس (١) وكانت مدينة قوص مليئة بالأسواق والتجار، وملتقى قوافل الحيشة وبلاد العرب، وكثيرة الخلق والصادرات والواردات (٢).

وكانت مدينة قوص مليئة بالفنادق والقياسر والصناعات والزراعات ، وفيها أجداس من التجار من بلاد اليمن والهند والحيشة وعدن (٣) \_ التي كانت تصل البها تجارة الصين ، وكان أهالي قوص من التجار يتاجرون داخلها وخارجها (١) أي خارج مصر عامة ، ووصلت إليها السلع من بلاد الشرق الأقصى ، وكانت صخمة اكتظت أسواقها بالأقمشة والسكر والفخار والغلال والفواكه والخضر، وما من مؤرخ أو رحالة مسلم الا وذكر قوص ودورها الهام في التجارة الداخلية والخارجية ، كما كانت مليئة بالمساجد . ومنها الحجاج الذين يذهبون إلى الحجاز عن طريق عيذاب ، وكانت قيائل بلى تحمل التجارة في قوافل الى عيذاب مثل الفلفل والقرفة (٥).

وكانت بالفيوم أسواق متخصصة ، فمنها ما كان للأقمشة والعطارة ومنها ما كان للقطاعين والشماعين ، وكانت بمدينة الفشن أيضا أسواق عامرة مليئة بالسلم

<sup>(</sup>١) ناصر خسرو: سفرنامة ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط، ج١، ص ٢٣٢

ومحمد محمود إدريس: تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن جبير: الرحلة ، ص ٣٢ ،

محمود ادريس: تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت الرومي : معجم البلدان ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ،

الأدفوي: الطالع السعيد ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٥) الأدفوى : الطالع السعيد ، ص ١٤ ، ابن خادون : المقدمة ، ص ٢٩٣ ، المقدسى : أحسن التقاسيم ، ص ٢٠١ ، ابن حقول : صورة الأرض ، ص ١٥٩ ، ناصر خسرو : سفر نامة ، ص ٤١ ، ابن جبير : الحلة ، ص ٣٦ ، الإدريسي : صفة أرض المغرب ، ص ٣٩ .

والبضائع ، وكذا أهناسيا كان بها أسواق كثيرة ، وكانت المنية مليئة بالحوانيت والبضائع والفنادق ، وفيها الجبن واللحوم والقماش ، وفي الأشمونين كانت أسواق للكتان وتجارة الحيوانات والمواشي ، مثل الماعز والضأن والخيل والبغال والحمير وزخرت الأشمونين وطما بالقياس والفنادق خلال عهد الأمويين (١) .

واشتغل العرب خلال العصر، الطولوني بالتجارة في الصعيد الأدنى في جميع أنواع السلع الرائجة في هذا العصر ، مثل المنسوجات والحيوانات .كما أشارت أوراق البردي ومؤرخي العصر الطولوني (٢) . كما اشتغل بعض موالي العرب بالتجارة ، فمنهم احمد بن عبد الوارث المتوفي سنة ٣٢١هـ كان يتـاجر في العسل ، وهو من موالى بنى أمية ، وكان العسل ينقل بالمراكب إلى الفسطاط من مدينة إدفو في جرار لعمل الحلوى أيضا ، ومنهم أيضا أبو الفضل العباسي مولى الجعافرة المتوفى سنة ٢٩٣هـ ، وسليمان بن زياد . الذي كان تاجرا للجلود والفراء ، وأبو بكر الأدفوي الذي كان تاجرا في الأخشاب (٣).

وكانت الصحراء الشرقية تربط بين مواني البحر الأحمر وبلدان الصعيد مثل قوص وقفط وأسوان ، وكانت توجد محطات للتجارة في وسط الصحراء قد أنشأتها القبائل العربية مثل قبيلة بلى الذي كان لها مركز عند بلدة دنقاش بالصحراء ، وقام العرب بتعهد هذه التجارة . فكانت تـرى ملقاه بالصحراء دون أن يقترب منها أحد(1) وكانت هذه السلع تصل أسواق أسوان وقوص وقفط ،، ثم توزع إلى باقى

<sup>(</sup>١) المقريزى: الخطط ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، الإدريسى: المصدر السابق ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) جورهمان : أوراق البردي ، ج ٤ ، ص ١٣٨ \_ ١٤٠ ،

البلوى : سيرة ابن طولون ، ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الإدريسي: المصدر السابق ، ص ١٣٠

عبد الله البرى : القرآن وعلومه في مصر ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن جبير : الرحلة ، ص ٦٢ \_ ٦٣ .

الأسواق المحلية ، وكانت بأسوان سوق للرقيق والمعادن والأغنام ، ويصل اليها الفلفل من الهند عن طريق عيذاب على البحر الأحمر (١) .

وقام العرب الذين سكنوا قفط بممارسة التجارة مع البلدان المجاورة ، ولعبوا دورا هاما في التجارة الخارجية . حيث ذهبوا بتجاراتهم إلى بلاد الهند (٢) ، وكان العرب يقيمون في قفط منذ قبل الإسلام .حتى أن المؤرخ اليوناني استرابون المتوفى سنة ٢٥هـ ذكر أن قفط نصف عربية (٣) . وكانت السلع التجارية تأتى إليها من مواني البحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية من عيذلب والقصير ، ثم عن طريق النيل من قفط الى الفسطاط والإسكندرية (٤) . وكانت محط القوافل التجارية وبها سوق عظيمة مايئة بالبضائع المختلفة ، وكانت تشتهر برخص أسعارها ، كما كانت الأسواق منتشرة بمدن الصعيد أيضا . مثل إخميم التي اشتهرت ببيع المنتجات الصوفية والأقمشة والكتان والحبوب ، وكانت فيها القياسر والفنادق للتجار الغرباء (٥) . كذلك كانت بأرمنت أسواق عامرة بالناس والسلع ، وأيضا بإدفو كان عرب دغيم ينقلون التجارة بالقوافل من إدفو إلى عيذاب عبر الصحراء الشرقية . حيث ميناء عيذلب (١) . وتاجر العرب في الرقيق حيث كانوا يجلبونة من بلاد النوبة ، وكانت له سوق بأسون (٧) ، العرب في الرقيق حيث كانوا يجلبونة من بلاد النوبة ، وكانت له سوق بأسون (٧) ،

وكانت مدينة أبو تيج تشتهر بالتجارة والأسواق العامرة ، كما وصفها ابن جبير ،

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط ، ج ۱ ، ص ۲۲۱، ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم البلدان ، ج ٧ ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سيدة الكاشف: مصر في عهد الولاة ، ص ١١ - ١٢ .

<sup>(</sup>٤) الادريسى: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الادريسى: المصدر السابق ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن بطوطة : مهذب رحلة ابن بطوطة ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص ٢٥٣.

بأنها بلد فيه اسواق ، وسائسر مرافق المسدن ، وتقع على الشاطىء الغربي من النيل (١) . وكانت بأسيوط االتجارات المختلفة . وهي تقارب بشهرتها إخميم (٢) فكانت بها المحاصيل الزراعية المختلفة. كالكتان ، والقمح ، والسفرجل ، ومن أهم صناعتها غزل ونسج الصوف ، والقطن ، والكتان ، ذات اسواق رائجة ، بسائر أنواع المليوسات ۽ (٣) .

ومن المسلم به أن معظم سكان المدن التجارية بالصعيد كانوا يشتغلون بالتجارة. سواء كان ذلك في الثغور والمواني الهامة كعيذاب ، والقصير ، وقو ص ، وأسوان ، واسيوط ، وقفط ، وإخميم ، والاشمونين ، وإدفو ، والبهنسا ، والفيوم وغيرها من بلاد الصعيد (٤) ، وقد أشار الادفوى في تراجمه لاسماء نجباء الصعيد إلى عدد كبير من الأسر التي احترفت التجارة .وكانوا في الأصل أسرا عربية في مواضع متفرقة نزحت الى منطقة الصعيد ، من شبه الجزيرة العربية ، وبلاد الشام ، وكونوا بعد امتزاجهم باخوانهم المصرين معظم المشتغلين بمهنة التجارة .

ومن التجار الذين ذاع صيتهم بالصعيد ، ومن أسر عربية عربقة عمر بن محمد بن سليمان وكان ينعت بالنجم الدما ميني (٥) ، وقال عنه الأدفوي (١) , كان من التجار الكرام ، وكان رئيسا وله مكارم ، ، ومنهم أيضا عرام بن إبراهيم بن ياسين بن ابي القاسم بن محمد بن على الأسواني ، وكان من التجار ومن أهل العلم .

<sup>(</sup>١) الرحلة ، ص ٣٠

ومحمد عبد الستار: إخميم في العصرين القبطي والاسلامي ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن دقماق: الانتصار، ج٥، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر خط سير رحلة ابن ، جبير وابن بطوطة عبر الصعيد .

<sup>(</sup>٥) الأدفوى : الطالع السعيد ، ص ٤٥٦ وبراجم متفرقة .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ص ٣٦ .

### ٢ - دور العرب بالصعيد في التجارة الخارجية :

لعب العرب بالصعيد دورا هاما في تجارة مصر الخارجية عامة ، وقد ساعد على ذلك موقع بلاد الصعيد الجغرافي ، فكانت الصعيد جبهة تجارية على البحر الأحمر الذي تطل عليه موان هامة مثل برنيس ( رأس بناس الحالية ) , Perinice والقصير Leucoslim وكانت تجارات الشرق تأتى ، إليها من البحر الأحمر ، وتنتقل عبر الصحراء الشرقية إلى قفط أو قوص أو اسوان على ، النيل ثم منهاإلى الفسطاط (١) .

ثم تبوأ ميناء عيذاب (٢) مكانة عظيمة على البحر الأحمر ، وخاصة خلال العصر الفاطمى . وصار الحجاج والتجار يفضلونة على ميناء القصير ، حيث توفر فى عيذاب الأمن من جانب الفاطميين . لأنهم اتخذوه كقاعدة حربية على البحر الأحمر ، وذلك بسبب ظهور الصليبيين ، واستيلائهم على آيلة شمال البحر الأحمر .

وكانت هناك طريق من أسوان إلى بلاد البجة لنقل المؤن والحبوب والغذاء إلى تلك المناطق حيث إقامة القبائل العربية في الصحراء لاستخراج معادن الذهب والزمرد، وعرف هذا الطريق بطريق المعدن، وكانت القبائل العربية تقوم بنقل المواد التجارية والتمونية إلى هناك ايضاً "(٣)

وفى الجنوب كان يوجد طريق على النيل يجرى من أسوان الى الشلالات ،ثم يتحول طريق برى يعتمد على القووافل العربية ليصل الى بلاد النوبة ، وأيضاً كان

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام ص٣٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) عيذا ب Aidhab ثغر على ساحل القازم (الحر الأحمر) لمصر ، هي تابعة لأعمال قوص ، وكانت طريقا للتجارة الحج خلال العصور السوطى ، و تقع على خط ٥٠ / ٢٣ هي الحد الفاصل يين مصر والسودان ، ويقع في تجاهها في بلاد العرب بلدة رابغ شمال ثغر جدة . ( ابن الجيعان : التحفة السنية ، ص١٩٥ ، ابن قماق : الانتصار ج ٥، ص٣٥، محمد رمزي : القاموس ج١ ، ص٣٥ راج : عيذا ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن رستة: الأعلاق النفيسة ، ص٣٣٤، ٣٣٥ .

المقريزي: الخطط، ج ١، ص ٢٢١٠

يوجد طريق نيلي من أسوان إلى الفسطاط شمالاً (١) .

### تجارة العرب مع بلاد النوبة:

كانت هناك معاملات تجارية مع بلاد النوبة ، كانت بين مصر النوبة منذ عهد الفراعنة ، ثم البطالمة والرومان ، وكانت أسوان هى أهم الأبواب من ناحية الجنوب لبلاد النوبة (٢) . وعندما سكن العرب الصعيد الأعلى مارسوها أيضاً فى العصر الإسلامى ، وقد روى حديث عن الرسول صلى الله عليه سلم : ، عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق ، (٣) .

وذهب العرب إلى بلاد النوبة ، وتاجروا بالرقيق ، وخير دليل على ذلك معاهدة البقط التى نصت على حرية مرور التجار بين مصر الإسلامية وممالك النوبة ويستدل منها أيضاً أن العرب تبادلوا النشاط التجارى مع النوبة من قبل هذه المعاهدة (٣١) (٤) وكان العرب يبيعون الحبوب للنوبة ، مثل القمح و العدس والحبوب الأخرى ويأتون بالرقيق من بلاهم ، وكانت قرية بلاق تمثل سوقاً كبيراً للتبادل التجارى بين العرب والنوبة، وتصل إليها سفن الفريقين (٥).

وكان العرب التجار في مدينة أسوان التي مثلت أكبر سوق تجاري في صعيد مصر ، ومسرك سرك لسلع ويضسائع بلاد النوبة (٦) . كسمسا كسان

Triingham: op. cit. vol. I. p34.

<sup>(</sup>١) الإدريسي: صفة أرض المغرب، ص٢١

ومحمد محمود ادريس: تاريخ الحضارة الاسلامية ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) محمود الحويرى : أسوان في العصور الوسطى ، ص٩٣٠ .

<sup>(</sup>٣) حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية ، ص٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ،ص٢٨٦ وعبد الرازق عبد المجيد سليم : العلاقات بين مصر والنوبة ، ص٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) ابن رسته : الأعلاق النفيسة ، ص٣٣٥ .

<sup>(</sup>٦) وى : مروج الذهب ، ج ٢ ، ص٢٢

التبادل اللتجارى بين القبائل العربية والنوبة يتم أيضاً في منطقة المريس بطريقتين إما الدفع المباشر بالنقد ، ويتم بطريق المقايضة ، وكانت المقايضة مع النوبة الذين يعطون العر الرقيق ويأخذون الحبوب والحديد والحبال . وكانت القرية التي يتم فيها ذلك تسمى المقس الاعلى (١) . أقام العرب التجار فندقاً بلاد النوبة خلال القرن العاشر الميلادى ، ومن الجدير بالذكر أن العلاقات العدائية التي كانت أحياناً تندلع بين العرب والنوبة ، كانت لا تؤثر على سير التعامل التجارى بين الطرفين (٢) .

وكان العرب يذهبون إلى بلاد النوبة ومعهم سلعهم ، وهى الخرز والإنشطة والمرجان ، ويجلبون عند عودتهم الرقيق ، وكانت منطقة النوبة المجاورة لمصر مليئة بالتجار العرب خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة (٣).

ولم يكن دور الدوبة قاصراً على بيع سلعهم للعرب فقط إنما قاموا بدور الوساطة التجارية بين مصر والحبشة ، لأن أهل الحبشة ليسوا بأهل تجارة ، ولا يتاجرون بعيداً ، فكانوا يبيعون تجاراتهم للنربيين الذين يقومون بدورهم في بيعها للعرب، الذين يأتون اليهم ، أو يذهبون بها إلى سوق أسوان شمالاً ، ويبيعونها فيه للتجار العرب (٤).

وكان النوبيون يأتون بالرقيق إلى أسوان ويبيعونهم للتجار العرب ، الذين كانوا يقومون بدورهم ببيعه داخل مصر وفي أسوان والفسطاط ، وكان العرب لا يفضلون

<sup>(</sup>١) محمود الحويرى : أسوان في العصور الوسطى ، ص٩٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح محمد وهيبة: الجغرافية التاريخية ، ص ٣٢٧ ذكر عبد الرازق عبد المجيد أن معاهدة البقط سنة ٣٦١هـ (٢٥٢م) ظلت حوالى تسعة قرون تعتبر أطول مغاهدة بين ، ولتين وعقدت بين عبد الله بن سعد وملك النوبة قليد روث ، وكانت مع مملكة مقره دون مملكة علوة (عبد الرازق عبسد المجيد: العلاقات بين مصر والنوبة في العصر المملوكي ، رسالة د كتوراه غير منشورة ، كلية آداب سوهاج ، ١٩٨٧) .

<sup>(</sup>٣) ناصر خسرو: سفر نامة ، ص ٤١

Mac Micheal: op. cit. vol. I - p 64

Kilenzenger: Uppen Egypt. p. 242

(£)

الاخ عن الأخ أو الاخت ، وكان الرقيق الذي يدخل الاسلام يصبح حرا ، و مواطنا عربيا مصريا أصيلا حرا حسب تقاليد الشريعة الإسلامية الغراء (١) .

وكان بعض العرب من التجار يدخلون أراضي النوبة ، ويشترون هؤلاء الرقيق من التجار في بلادهم ، وكان التجار النوبيون يحصلون على الرقيق بثلاثة طرق . الأولى بخطف الأطفال من قراهم بعد استدراجهم بقطع الحلوى أو الخبز والطريقة الثانية الإغارة على القرية، والقبض على الأطفال والصبيان من البنين والبنات ، والطريقة الثالثة هي الشراء من الأهالى الذين يرغبون في بيع أولادهم وذويهم ، وبعد ذلك يتاجرون فيه مع التجار العرب الذين يحضرونهم إلى مصركتجارة، واسعة الثراء (١).

ومن المعورف أن القوافل التجارية تربط بين مصر العليا ببلاد النوبة والسودان فكانت اسوان تمثل نقطة التقاء ثلاث طرق للقوافل التجارية التى تربط مصر بجيرانها من ناحية الجنوب ، فالطريق الأول : من أسوان تسير القوافل على الجانب الشرقى من نهر الديل من مغادرة أسوان الى أن تصل دنقلة (٢)

والطريق الثانى: طريق درب الأربعين، فكانت القافل تخرج من مدينة أسيوط وتمر جنوبا بالواحات الخارجة حتى تصل إلى واحة سليمة، ومنها تسير الى بئر السلطان حتى دارفو و ويمكن الوصول إليها عن طريق اختسراق السلطان حتى دارفو و ويمكن الوصول إليها عن طريق اختسراق الصحراء الغربية عند جرجا أو أرمنت أو الاقصر أو إدفو، وكان يفصل هذا الطريق بأسوان، فكانت تخرج القوافل من أسوان صوب الجنوب الغربي مسارة بسواحة كركسر ود نقل وبلسر أبسو نجيل، ثم الى واحة سليمة على درب الأربعين (٤)

Arhell: History of the Sudan pp.36-48 (1)

Kilenzenger: Uppen Egypt pp. 35 - 39. (Y)

<sup>(</sup>٣) فرزى حامد عباس : الحياة الاقتصادية في مصر العليا ، ص ١٤٢

Arkrell: op. cit. p. 42 (٤)

والطريق الثالث (۱) و هو عبر الصحراء الشرقية ، وقد سار فيه الرحالة بوركهارت (۲) عبر الأودية التي تخترق الصحراء الشرقية بادئا بقرية دراو بدلا من اسوان ، ومما يسترعى الانتباه أن طريق القوافل منذ خروجها من أسوان أو دراو وكان طريقا طويلا مطروقا لا يمكن أن يضل فيه عابر ، وفي النهاية تصل القوافل إلى إقليم برير ، وتستغرق الرحلة من دراو أو اسوان حتى إقليم برير ما يقرب من ستة عشر أو سبعة عشر يوما بالحمير ، ويستغرق ما يقرب من ثمانية أيام على ظهور الجمال وبعد أن تغادر القوافل إقليم برير تصل إلى إقليم رأس الوادى ، ثم إلى نهر مقرن ، وبعد ذلك تبتعد القوافل عن النيل حتى تبلغ قرى قباتى ، وجبل أم على ، ثم تصل اللي سهل بيوضة ، ومنه إلى مدينة شندى (۲).

واستعمل العرب بالصعيد الطرق الثلاثة ، حيث كانت القوافل المحملة بالسلع والبضائع تتردد ذهابا وآيابا بين الصعيد وبلاد النوبة

### تجارة العرب مع البجة والبحر الأحمر:

كانت النجارة تأتى من موانئ البحر الأحمر على قوافل العرب عبر الصحراء الشرقية الى مدينة قفط ، ثم تسلك النيل إلى الإسكندرية بالمراكب على النيل ، ومنها إلى إسواق أوريا عبر البحر المتوسط (٤)

وكانت عيذاب تعثل حلقة اتصال بين الشرق والغرب ، وكانت تأتى إليها تجارات بلاد الهند (مملكتى السند والهند) ، وتأتى النجارة إلى عدن ثم تعبر القلزم إلى عيذاب (٥) ، كذلك تأتى تجارات شرق إفريقيا من موانىء مصوع ، وسواكن وبربرة

<sup>(</sup>۱) محمود الحويرى : أسوان ، ص ۱۰۶ – ۱۰۷

<sup>(</sup>٢) رحلات بوركهات ، ص ١٣٨ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ٢٠٠ – ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) سيدة الكاشف: مصر في عهد الولاة ، ص ١٦٦

<sup>(</sup>٥) القلقشندى : صبح الأعشى ، ج٥ ، ص ١٠،١٠، ١٧، ٨٦٠

وزيلغ ، وجميعها تجمع تجارة الحبشة ، وكانت تجارات اليمن تأتى إلى عيذاب (١) ، وأما تجارة بلاد الحجاز فكانت تعبر البحر الأحمر ، إلى عيذاب ، حيث ربط هذا الميناء وبلاد مصر والحجاز خلال العصر الإسلامى ، وعندما تجتمع التجارة بعيذاب كانت تنقل على ظهور الجمال إلى مدن الصعيد مثل أسوان وإدفو وقوص وقفط(٢).

وكانت القوافل تقطع الرحلة من أسوان إلى عيذاب بالجمال فى خمسة عشر يوما ويبلغ طول المسافة مائتا فرسخ بالتحديد (٣) أما طريق قوص عيذاب فتقطعة الجمال فى سبعة عشر يوما ، وكان لتجار اسوان وكلاء مقيمون فى عيذاب لتسهيل التجارة وأعمالها ، ويصف ناصر خسرو هذا بقوله ، أخذت من تاجر من أسوان ويدعى أبو عبد الله محمد بن فليج كتابا إلى وكيلة فى عيذاب جاء فيه: أعط لناصر ما يريد ، وهو يعطيك الصك ، (٤) ومن الملاحظ أن الحكومة كانت تجبى المكوس على السلع والبضائك الوردة من البلدان البعيدة مثل الحبشة وزنجبار واليمسن والشرق الأقصى (٥).

وظلت مدن أسوان وقوص و الأقصر أسواقا لتجارة البحر الأحمر، ثم يقوم العرب القاطنون في هذه البلاد بتسويق التجارة داخل أنحاء مصر المختلفة (٦).

ومن أهم السلع التى تاجر العرب قيها مع بلاد البجة المعدن . وهو الذهب حيث كان التجار يذهبون لشرائه من أرض البجة ، ويقومون ببيعه فى أسوان (Y) التى كان

<sup>(</sup>١) القلقشندى: المصدر السابق ، ص ١٠ -١١

ومحمد جمال الدين سربور سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ٣٥١

<sup>(</sup>٢) ابن رسته : الأعلاق النفسية ، ص ٣٣٥

<sup>(</sup>٣) ناصر خسرو: سفر نامة ، ص ٧٢

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) المقريزى: الخطط ، ج١ ، ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٦) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ، ص ٢٩٠

<sup>(</sup>V) اليعقوبي : البلدان ، ص ٣٣٤.

بها أسواق لتجارته ، وأيضا جلب العرب الزمرد من بلاد البجة ، وتاجروا فيه، وذهبوا به إلى أسواق الفسطاط والقاهرة ، ومنها إلى الأسواق الخارجية الأخرى (١).

هذا الوقت الذى كان العرب يشترون الرقيق من أسوان وبلاد النوبة ، ويقوم باستغلاله فى استخراج معادن الذهب والزمرد فى بلاد البجة ، وكان ذلك فى عهد الدولة الطولونية والاخشيدية (٢) ، وكان العرب التجار يحصلون على أعداد كبيرة من الرقيق ، وما يزيد عن حاجتهم كانا يرسلونه إلى الفسطاط .حيث كانت هناك أكبر سوق للرقيق فى العالم الإسلامى ، وكان يستغل فى الجندية داخل الجيش فى عهدى أحمد بن طولون والاخشيديين (٢).

ومن أهم السلع التجارية التي كانت تأتى عبر الصحراء الشرقية إلى الصعيد هي البخور والبهار والفلفل والقرفة ، وكان تجار الصعيد يأخذون المنسوجات التي اشتهرت بها بلدان الصعيد مثل إخميم وأسيوط والبهدسا ، ويبيعونها في أسواق شمال إفريقية (٤) . وكانت تروج سلع جنوب شرق آسيا في بلدان الصعيد المختلفة (٥).

وكانت القوافل العربية تأتى من بلاد البجة والنوبة وهى محملة بالكثير من السلع المطلوبة فى مصر مثل سن الفيل والأبنوس وقرن الخرتيت والتمر الهندى واللبان والصمغ العربي وريش النعام والشب والإبل والمسك والقردة، وكانت تأتى بها القوافل وتنبعها في أسوان أسوان (٦).

وعن طريق الصحراء الشرقية خرجت مواكب الحجاج من صعيد مصر وبلاد

<sup>(</sup>١) التيفاشي : أزهار الأفكار في جواهر الأحجار ، ص ١٤

Zaki Hassan: op. cit. p.159 (Y)

<sup>(</sup>٣) المقريزى: المصدر السابق والجزء ، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) نعيم زكى : طرق النجارة الدولية ، ومحطاتها بين الشرق والغرب ، ص ١٣٣

<sup>(</sup>٥) عبد الفتاح محمد وهيبة : الجغرافية التاريخية ، ص ٢٩٩

<sup>(</sup>٦) محمود الحويرى : أسوان ، ص ١٢٩

شمال إفريقية إلى منياء عيذاب ، ثم اجتازته إلى بلاد الحجاز ، وكان أبناء القبائل العربية هم الذين ينقلون هؤلاء الحجاج من بلاد قوص إلى عيذاب، ويقومون بحمايتهم أثناء الطريق (١) . وأصبحت عيذاب المركز الرئيسى للنشاط التجارى على البحر الأحمر منذ القرن الثالث الهجرى حتى القرن التاسع الميلادى ، وكان أوج نشاط لها خلال العصر الفاطمى (٢).

ومهما يكن من أمر ، و فقد ظل العرب طيلة العصر الاسلامى ببلاد الصعيد يمارسون مهنة التجارة ونقل البضائع ، وساهموا بدور عظيم فى النشاط الاقتصادى فى مصر عامة .

<sup>(</sup>١) أحمد أمين : ضحى الإسلام ، ج١ ، ص ٨٥

<sup>(</sup>ط. الاعتماد ، ١٩٣٤)

Hamilton: The Anglo Egypt Sudan for withen . pp 24 - 34

<sup>(</sup>٢) محمد جمال الدين سرر: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ٢٤٩

وأحمد السيد دراج : عيذاب ، ص ٥٧

# (د) القبائل العربية فى الصعيد والملكية العقارية والضرائب:

ان المتأمل في أوراق البردي العربية المحررة خلال القرن الثالث الهجرى يلاحظ أن العرب امتلكوا المنازل في بلاد الصعيد ، والتي آلت إليهم عن طريق شرائها من الأقباط (١) ، فقد ظهر من دراسة إحدى البرديات أن أفرادا من العرب بمدينة الأشمونين تداولوا المنازل بالبيع والشراء ، ووجد عقد بيع على إحدى البرديات ، هذا عقد بيع : اشترى موسى بن عفان الساكن بمشها إحدى قرى أعلى أشمون من الزليق الساكن بنفس القرية ...... وقدرها ٢٤ سهما ، (١) ومن الملاحظ أن عقود البيع والشراء تكتب على أوراق البردي لحفسظ الحقوق بين العرب أنفسهم ، ومن جاورهم من القبط.

وفى مدينة ادفو بالصعيد الأعلى وجدت وثيقة أخرى على أوراق البردى جاء فيها مانصة وهذا ما اشترت يسونه بنت حليصا للشترت من زوجها يزيد الجزار منزلا ملكا له فى أعلى مدينة ادفو ومحدد بحدود أربعة الحد الغربى منها منزل يلقوس الصلب والحد البحرى منزل قيس بن هارون النجار .... وكان ذلك سنة ٢٣٧هـ وشهد على هذا العقد أكثر من سبعة شهود (٢).

ويفهم من ذلك أن العرب احتفظوا بملكياتهم للمنازل . حتى ولو بين الرجل وزوجته ، ومن هذا الصدد كانت تذكر الحدود الأربعة للمنزل حفاظا على دقة الحدود والعقارات بين الأهالى ، وبالتالى يكتب اسم البائع والمشترى ولقبه ، وعمله، ثم يوقع الشهود بأسمائهم كل من حضر منهم .

وعرف عن العرب ببلاد الصعيد عدم ظلمهم لبناتهم في تحديد الميراث ، وأن

<sup>(</sup>۱) جروهمان : أوراق البردى العربية ، ج۱ ، ص ١٤٦ – ١٤٨

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والجزء ، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والجزء ، ص ١٤٠

كانوا يكتبون لهن ما يخضهن في الميراث موضحا دقيقا كما جاء على إحدى البرديات التي تحدد تقسيم الميراث(١).

وتذكر إحدى البرديات من مدينة الفيوم ما يدل على أن العرب اشتروا المنازل من النصاري في بلاد الصعيد ، وجاء في البردية أنه تم عقد بيع منزل من شخص نصراني بقرية ططون التابعة للفيوم إلى شخص مسلم ، وكان الشهود كلهم من المسلمين، والكاتب أيضا مسلما ، وكان ذلك سنة ٣٤١هـ (٢).

وإذا كان العرب قد اشتروا دورا خاصة لهم لهم من النصارى فكذلك كان النصاري يدورهم يشترون ، ونذكر منهم على سبيل المثال النصراني محنيس بن شنوده الذي اشترى منزلا من أحد المسلمين ويدعى عبد العزيز بن عقيل من مدينة الفيوم (٣) . وذكرت إحدى البرديات من مدينة الأشمونين عقد بيع منزل شخص مسلم يسمى زكان بن نشوان من مدينة الأشمونيين واحدى النصرانيات، وتدعى سارة بنت قلته القراز ، وشهد الشهود بذلك (٤) .

والواقع أن تلك العقود أظهرت حسن العلاقات بين العرب والأقباط في الصعيد وضمان حقوق النصاري ، ومعاملتهم معاملة الشريعية الإسلامية .

كما كان العرب ببلاد الصعيد يكتبون الديون أو السلف على حجج وأوراق لضمان حقوق الدائن على المدين ، وظهر ذلك من خلال دراسة أوراق المردي العربية (٥).

وامتلك العرب أيضا إلى جانب المنازل والعقارات ، الأراض الزراعية بالصعيد . ويفهم من أوراق البردي أن العرب بالصعيد أدوا ضربية الأرضى الزراعية وهي الخراج في خلال القرن الثالث الهجري (١)

<sup>(</sup>١) جروهمان : أوراق البردي ، ج١ ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والجزء ، والصفحة .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والجزء ، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والجزء ، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر والجزء ، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٦)نفس المصدر والجزء ، ص ١٩٥ – ١٩٦.

وفى خلال عصر الطولونيين ، امتلك العرب من العلوبين الذين بصعيد مصر الصنياع الواسعة . وكانت تزرع لحسابهم (١) ، وقد أمر احمد بن طولون باسقاط عشرة آلاف دينار من صرائب الخراج عن الشريف على بن طباطبا (٢)

وفي خلال العهد الفاطمى ، قد ضمن خراج الاشمونيين الحسن بن ابراهيم الدس أحد الأشراف العلويين . وكان قد ولاه جمع الخراج من بلاد الاشمونين بصعيد مصر (٣) ، وكانت الأراضى الزراعية يقوم العرب بشرائها من النصارى بالسعر الذى يرتضيه الطرفان ، وقد أشارت احدى أوراق البردى من خلال القرن الثالث الهجرى عن مبايعة شخص نصرانى يسمى أبى السرى بن هلعه قد باع أرضا زراعية إلى أحد العرب بالاشمونين وأمام الشهود الذين منهم انهار بن سليمان بن إدريس ، ابن السهل بن خلف وكانت الوثيقة مكتوبة بيد سليمان بن إدريس (٤).

وقد ساهمت القبائل العربية ببلاد الصعيد الأعلى مثل قبائل جهينة وربيعة خلال القرن الثالث الهجرى فى دفع ضربية المعادن المقدرة عليهم ، وكان ذلك فى عهد الطولونيين والاخشيديين . وكانت هذه الضرائب تسمى ضرائب الركاز، وهى خمس ما يستخرج من المعادن . وهو باب معروف عند أهل الفقه تابع للزكاة (٥)

<sup>(</sup>۱) البلوي : سيرة أحمد بن طولون ، ص ١٩٩

<sup>(</sup>٢) اليلوى: نفس المصدر ، ص ١٩٩ : ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن إبى يوسف : الخراج ، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) جروهمان : أوراق البردى العربية ، ج٢ ، ص ١١٨

<sup>(</sup>٥) جروهمان: القبائل العربية في مصر خلال القرنين الثالث والرابع صفحات ١٣٤ – ١٣٥. وقد وصف الدكتور محسمد مسحمود إدريس الخراج والضسرائب بإفاضة ووضوح خلال العصر الفاطمي.

<sup>(</sup>انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية العصر الفاطمي ، ص ٢٢٥ - ٢٦٦).

## ثانيا : دور القبائل العربية في صعيد مصر في الحياة الاجتماعية :

انتشرت القبائل العربية في صعيد مصر منذ الفتح العربي لمصر، وبمركزت كل قبيلة في المنطقة التي سكنت فيها وهاجرت اليها ــ كما وضحنا خلال الفصل الأول في هذه الدراسة . وظلت هذه القبائل تعيش كطبقة أرستقراطية متعالية على من سواها في المجتمع المصرى ، بصفتها صاحبة السيادة العسكرية ، التي قضت على الحكم الروماني ، وخلصت أقباط مصر من الظلم والتعسف الروماني ، وظل العرب على هذا الوضع إلى أن جاء العصر العباسي . وما تبع ذلك من اشتغال العرب بالزراعة ومخالطة الاقباط في مصر ، وكان ذلك خلال القرن الثاني الهجرى . وفي مستهل القرن الثالث الهجرى جاء أهم قرار أصدره المعتصم العباسي ٢١٨ هـ وهو حرمان العرب من الديوان وقطع العطاء عنهم ، الأمر الذي ترتب عليه أن انطلق العرب نحو المجتمع المصري، واندمجوا فيه تعويضا عن العطاء الذي سقط عنهم ، فتعلموا الحرف المصرية ، مما دعاهم الى مخالطة الأقباط ومعاملتهم في كافة المجالات اليومية ، ونتج عن ذلك انتشار الإسلام والثقافة العربية في مختلف أنحاء مصر (۱).

وأصبح العرب خلال القرن الثالث والرابع الهجريين ، إحدى طبقات المجتمع المصرى والتى لها خصائصها وسماتها في المجتمع ، ولكن هذه الطبقة تأثير بما حدث في المجتمع المصرى ، من تقلبات ، ومن السمات المميزة للعرب في الصعيد :

- القبيلة:

وسميت بالقبيلة لتقابل الانساب فيها كما ذكر الماوردي (٢) ، وعندما تمركزت

<sup>(</sup>١) حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا ، ص ١٢٠

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية ، ص ٢٨

وذكر القلقشندى : أن طبقات الأنساب ست طبقات هي : الشعب وهو النسب أو الأبعد مثل عدنان =

القبائل العربية بالصعيد ، واختلطت بسكانه ونجدها خلال القرون الثلاثة للهجرة ، وتختفى بعض البطون العربية ، فتدخل تابعة لقبائل أخرى ، أو يطغى عليها فرع منها فتكون إحدى بطونه ، ووجدنا بعض القبائل العربية تتزايد عددا أو نفوذا ، مثل قبيلة ربيعة ببلاد البجة ، التي أصبحت من أكثر القبائل في مصرحتي زمن الدولة الفاطمية . أيضا اتسعت شهرة قبيلة قريش، وصارت من أكبر قبائل العرب عددا وقوة ببلاد الصعيد الأوسط ، والأدنى .حتى عرفت بسلاد الاشمونيسين من صعيد مصرباسم بسلاد قريش (١).

وكانت قبيلة جهيئة التى قطنت الصعيد ، من أكبر القبائل العربية فى الصعيد الأعلى ، وأيضا كانت قبيلة بلى بما تحوبه من بطون كثيرة ، مما أعطاها القوة والعدد ، وفى السيطرة على معظم مناظق الصعيد الأعلى (٢) ، كذلك ذاع صيت وشهرة بنى الكنز أحدى بطون قبيلة ربيعة الذين سكنوا مديئة أسوان ، وظهر دورهم منذ العصر العباسى ، وازداد هذا الدور نشاطا فى الأحداث التى جرت فى عهد الحاكم بأمر الله الفاطمى ، اذ نجحوا فى القبض على التائر الأموى ابى ركوة ، الثائر صد الفاطميين (٢).

وظهرت قبائل الأرذ اليمنية بمظهر القوة ، واشتهر أبناؤها بالاشتغال بالعلوم المختلفة ، ومنهم على سبيل المثال عبد الواحد الطحاوى ، وهو نسبة الى بلدة طحا بالصعيد ، وابو جعفر الطحاوى العالم الفقيه ، وارتفع شأن بنى زياد الذين كانوا على

<sup>-</sup> والطبقة الثانية القبيلة وهى ما انقسم فيها النسب أو لتقابل الأنساب ، والطبقة الثالثة العمارة ،وهى ما انقسم منه اقسام القبيلة كقريش وكنانة ، والرابعة البطن ، وهو ما انقسم فيه العمارة كبنى عبد مناف ، والخامسة الفخذ ، وهو ما انقسم فيه البطن كبنى هاشم وبنى أمية ، والطبقة السادسة هى ما انقسم فيه أقسام الفخذ

<sup>(</sup> انظر قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان ، ص١٣)

<sup>(</sup>١) القلقشندى: نفس المصدر ، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: نفس المصدر ، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المقريزي : البيان والإعراب ، ص ٤٠.

درجة عالية من العلم والمال ، فبنوا المساجد والأربطة والزوايا ، وذلك تقربا إلى الله غز وجل ، ببلدان الصعيد المختلفة (١) . وظهر منهم سلامة بن عبد الملك الطحاوى، وهو من بنى الحجر التي هي بطن من قبيلة الأزد السالفة الذكر، وقام سلامة بثورة صد الخليفة العباسي المأمون ، وأيضا صد الحكومات المحلية في مصر صد الوالي السرى بن الحكم فطرد عماله من بلاد الصعيد (٢) . وكان ذلك في الوقت الذي بدأ يظهر انتساب ابناء العرب إلى بلدان الصعيد بدلا من اسم القبيلة فنجد اسم سلامة بن عبد الملك الطحاوي بدلا من الحجري (٣).

ومنذ القرن الثالث الهجرى ، وارتبطت القبائل العربية ببلاد الصعيد ، وبالمناطق التي اتخدتها سكنا ومقرا ، وخالطوا أهل الصعيد من القبط ، وشاركوهم في أعمالهم وحياتهم اليومية ، الأمر الذي أدى إلى انتشار الاسلام بين الأقباط ، وأظهر كثير منهم اسلامهم في ذلك الوقت (٤) ، ومن ثم اكتسبوا الثقافة الإسلامية ، ويعتبر ذلك بداية لتكوين شعب مصر الذي يحمل الدم العربي الأصيل ، ويعتنق الدين الاسلامي ، ويتحدث باللغة العربية .

وقد زاد تعداد العرب في مصر حوالي سبعة أضعاف عددهم خلال نصف قرن ،، بداية من الفتح العرب بي لمصر ، بسبب تعدد الزوجات اللاتي اتخذها العرب لهم من أهل البلاد ، كما حدث ببلاد الصعيد الأعلى بين ربيعة والبجة ، وتزاوج العرب بأهل الصعيد من الأقباط ، وتدريجيا أصبح الكل عربا ببلاد الصعيد ، فدخلت

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ١٤٩

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج٣ ، ص ٢٣٩ – ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الكندى : الولاة والقضاة ، صفحات ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧١

<sup>(</sup>٣) ياقوت : معجم البلدان ، ج٢ ،ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٤) حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية ، ص ١١٢

البجة الإسلام ، وتحدث الاقباط بالعربية حتى الذين لم يعتنقوا الإسلام (١) -

ومما يجدر ذكره أن القبائل العربية بصعيد مصر ، عرفت بالنسامح الدينى مع الأقباط ، مع أن العرب كانوا أصحاب السيادة على بلاد الصعيد منذ الفتح العربى لمصر ، وعلى الرغم من ذلك نجد في عهد والى مصر عبد العزيز بن مروان ( ٦٥ سلمصر ، وعلى الرغم من ذلك نجد في عهد وأيضا التزام العرب منذ فتحهم لمصر بحديث الرسول علية الصلاة السلم ، استوصوا بقبط مصر خيرا ، فإن لهم عهدا وذمة ، (٢).

ورغم أن العرب كانوا دائما يميلون إلى ذكر اسم القبيلة قبل اسم البلد ، إلا أن كثرة الاختلاط بالمصريين جعل اسم البلد يطغى على اسم القبيلة ، ومما يدل على ذلك شواهد القبور التى تشير إلى اسماءعربية خلال القرن الثالث الهجرى اتخذت اسم البلد بدلا من القبيلة(٣).

وهنا نلاحظ أن العصبية القبلية كانت السمة المميزة للقبائل العربية في بلاد الصعيد ، وقد تمسكوا بها ، وكانت تستغل هذه العصبية لتأمين الحياة صد المصاعب والعجز والمرض ، واذ في هذه الأحوال لا يجد العربي من يقف إلى جواره إلا عصبيته (٤) . وكان النظام القبلي سائدا في مصر منذ أن جاء عمرو بن العاص لفتح مصر ، وظهر ذلك من اتخاذكل قبيلة خطة خاصة بها في مدينة الفسطاط ،

<sup>(</sup>١) عبد الله البرى : المرجع السابق ، ص ٥٣

<sup>(</sup>٢) سيدة الكاشف: مصر في عهد الولاة ، ص ١١٣

Gatalugue De Mussee Arabe Steles Emer aires (\*\*)

كتلوج لشواهد القبور يتكون من ١٠ أجزاء ، قام بعمل الجزء الاول والثالث الأستاذ حسين راشد ، وحسن الهوارى ، وباقى الأجزاء قام بتألفيها وجمعها العلامة جاستون فييت ، وفى الجزء الثالث صفحات ١٧ ، ٣٩ ، ٥٠ ، ٥٩ ، ١٤٨ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، اسماء لأشخاص من العرب ، كتبوا أسماء بلادهم فى نسبهم بدلا من اسم القبيلة ، على شواهد القبور

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : المقدمة ، ص ١٢٨ ، ١٣٠

ومدينة الجيزة ، ظهر هذا النظام أيضا في موسم الارتباع فكانت كل قبيلة وبطونها تتخذ مرتبعا خاصا بها ، وظهر ذلك ببلاد الصعيد (١) .

وكان كل قبيلة عربية مسجلة فى الديوان ـ أى ديوان العطاء ، فقد عين عمرو بن العاص رجالا من قبله ، كل منهم يختص ببعض القبائل فى مصر ، فيدور عليها كل صباح ويسألهم ان كان ولد قيهم مولولد ، أونزل عندهم نازل ، فكانوا يذكون له المواليد والنزلاء ، قيقوم هذا الرجل بدوره بتسجيل هذه الأسماء فى سجلات قبائلهم ، ثم يقوم بتسجليهم فى الديوان ، ليخصص لهم العطاء (٢).

ومن سمات النظام القبلى . كان لكل قبيلة عربية مسسجدا خاصا لها ، فى نفس الوقت كانت مجموعة قبائل القرية أو المدينة مجتمعة تنبى جامعا لتصلى فيه صلاة الجمعة وبدرسون فيه أمورهم، وما يستجد من ظروف أو مشاكل (7) . وأيضا كانت كل قبيلة لها مجلس أو عمود خاص بها داخل المسجد الجامع ، وكانت الأوامر من الوالى أو الخايفة تلقى على القبائل من داخل هذا المسجد الجامع . كما كان معمولا به في مدينة الجيزة (3).

ومن الجدير بالذكر أن القبائل العربية التى انتشرت بين أهالى مصر من الأقباط وفى بلاد الصعيد خاصة بسبب طول مسافاته من الشمال إلى لجنوب ، كانت عاملا من عوامل توحيد المجتمع الاسلامى العربي فى مصر ، اذ نشرت اللغة العربية والدين الإسلامى بين أهل الصعيد ، بحكم إقامتهم معهم .فى الوقت الذى أحكمت سيطرة العرب على بقاعة الذائبة (°) . ومن هذا المنطلق هضم أهالى الصعيد العروبة ، وارتووا منها على أيدى ابناء القبائل العربية العلماء والمتفقهين سواء من الأقباط الذين اعتنفوا

<sup>(</sup>١) عبد الله ابرى: المرجع السابق ، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ١٥٣

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) السيوطى : المصدر السابق والجزء ، ص ١٥١ - ١٥٢ .

Glrpenter: The Role of Christinity in Africa to day .p.90. (°)

الاسلام أو الذين لم يسلموا وفضلوا دفع الجزية على الاسلام ، ولكنهم تحدثوا بالعربية ، وعلى سبيل المثال أسقف الاشمونيين ساويرس بن المقفع الذى أرخ كتابه خلال القرن الرابع الهجرى وهو ، تاريخ الآباء البطاركة ، باللغة العربية ، وقام أيضا يترجمة الوثائق اليونانية والقبطية إلى اللغة العربية ، بل أصبحت اللغة العربية لسان عامة المجتمع المصرى (١)

ونلاحظ من خلال دراسة شواهد القبور التي أجريت في جبانة أسوان (١)، أن أبناء القبائل العربية في بلاد الصعيد ، ظلوا يحتفظون بإسماء قبائلهم طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ، رغم أنها بدأت منذ القرن الثالث الهجرى في الانتساب لاسم البلا بدلا من القبيلة ـ كما ذكرنا سالفا ، الا أننا نجد الانتساب للبلد للقبيلة بمثابة شرف يفتخر به هؤلاء والأبناء العرب مع الانتساب أيضا فيقال على سبيل المثال ، القرشي الأسواني ، أو ، الأزدى – الطحاوى ، ، ومازال إلى ويمنا هذا يحتفظ بعض الأهالي بشرف الانتساب إلى القبيلة ، وكانت هذه الشواهد التي نسذكر بعضا منها على النحو التالى:

د أبو راشد سعيد بن يحيى بن سوار النجيبي المتوفى سنة ٧٤٧هـ (٣)، وأحمد بن عيسي القرشي المتوفى سينة ٢٥٧هـ (١) ، ،

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف: مصرفي عهد الولاة ، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) قام الأستاذ عبد الرحمن عبد التواب مدير الآثار الاسلامية والقبطية بإجراء حفريات في جبانة أسوان في المدة من ديسمبر ١٩٦٠ حتى ١٩٦٣، وأسفرت تلك الجهود عن اكتشاف شواهد للقبور ، وعدد مقابلة الاستاذ عبد الرحمن عبد التواب مشكورا ، وأظهر لنا قائمة ببعض هذه الشواهد - وأيضا توجد ١٠ أجزاء لشواهد القبور من مدن الفساط وعين الصبرة وأسوان ، وقد ألف الجزءالأول منها الاستاذ حسن الهواري والاستاذ حسين راشد ، وبقية الأجزاء جمعها العلامة جاستون فييت ، وأطلعت على هذه الاجزاء العشرة في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ، وأخذت منها شواهد القبور الخاصة بأسوان وهي حوالي ٢٥٠ شاهدا لأسماء أشخاص عرب عاشوا خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة

Wiet: Stales fumeraire, t. II.p III (T)

<sup>(</sup>٤) حسن الهواري وحسين راشد : كتالوج شواهد القبور ، ج٣ ، ص ٧٨

وفاطمة بنت مروان الخولانى المتوفية سنة 774هـ (۱)، والحسين بن الفضل العباسى المتوفى سنة 713هـ (۲)، وأحمد بن صدقة بن أحمد المخزومى المتوفى سنة 513ه (۲) وكانت هذه الشواهد من جبانة اسوان فى صعيد مصر.

وعثر في مقابر عين الصيرة على شواهد للقبور لأفراد من قبائل عربية من أسوان ومنهم عبد الا له بن محمود بن زكريا الاسواني (ت ٢٥١هـ)<sup>(3)</sup>. وشاهد قبر لشخص عربي آخر يسمى عمر بن ابراهيم الأسواني (ت ٢٧٥هـ)<sup>(0)</sup>، فكان العرب دائما حتى ولوا انتقاوا من بلادهم كانوا دائسما يفضلون الأنتسابإلى قبيلتهم ثم إلى بلادهم.

وظلت الروح القبلية والانتساب لها ببلاد الصعيد طيلة القرون الثلاثة الأولى للهجرة ، وما بعدها، وكان الأفراد العرب يذكرون اسم المهنة التى يعملون بها على شواهد القبور مثل : أحمد بن نادى الخباز (ت  $788 - 10^{(7)}$ ) وهو من أسوان وظهر قبر آخر باسم على بن سويد البناء (ت  $700 - 10^{(7)}$ ).

#### - الحلف:

وكان الحلف من أهم ملامح العصبية الفبلية عند قبائل العرب منذ الجاهلية ، والحلف يمثل مظهرا من أهم مظاهر القبيلة ، فإذا ضعف الحلف عادت العصبية القبلية للظهور ، والتحالف يقوم بين الأفراد. كما يقوم بين عدة قبائل متحالفة . فابراهيم بن اسحاق القاضى كان حليفا لقبيلة بنى زهرة (^) .

Wiet: op. cit, 5. p 34 (1)

<sup>(</sup>٢) حفريات عبد الرحمن عبد التواب عن جبانة اسوان .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

Wiet: op. cit, t. 10. p. 185.(1)

Wiet: op. cit. t. s. p. 33(e)

Wiet: op. cit.t. 2.p. 67(1)

Wiet: op. cit. t.4.p50(v)

<sup>(</sup>٨) الكندى: الولاة والقضاة ، ص ٤٢٧

ويعتبر الحلف من أهم سمات سلوك القبيلة في صعيد مصر ، والحلف هو ارتباط مشترك بين طرفين ، أو عدة اطراف من قبائل تشترك في أصل واحد ، وبمقتضاه تتحمل هذه القبائل المتحالفة أعباء الحاضر والمستقبل ، ومواجهة الحوادث التي تطرأ ، كما ظهر تحالف بين بني خالد بن يزيد بن معاوية وبني مسلمة بن عبد الملك بن مروان مع الجعافرة من بني ابي جعفر بن ابي طالب بصعيد مصر (۱).

وقام الحلف القرشى فى صعيد مصر بين مجموعة قبائل قريش إلتى سكنت لاشمونين من صعيد مصر ، كما قامت ربيعة بأنشاء حلف فى بلاد الصعيد الأعلى لمواجهة الخطر التركى الحاكم لمصر ، والذى كان سببا فى حرمانهم من سيادتهم العسكرية فى الجيش وميزاتهم الكثيرة ، كما قام الحلف بين مجموعة من القبائل فى الصعيد الأعلى أيضا لمقاومة اخطار النوبة ، الذين يقطنون جنوب الصعيد (١).

وكون أبو عبد الرحمن العمرى حلفا ضخما فى بلاد المعدن فى الصحراء الشرقية وضم تحت لوائه قبائل ربيعة وجهيئة ، وقبائل كثيرة من الشاميين ومضر واستطاع قمع الخطر النوبى من جهة الجنوب ، وكان زعيما على قبائل العرب والبجة ، واستعمل أرض المعدن ، واستخراج الذهب ، وتمكن هذا الحلف من هزيمة ابن

<sup>(</sup>١) المقريزى: الخطط ، ج١ ، ص ٢٣٩

ذكر المقريزى أن القبيلة كهيئة اجتماعية تقوم على عدة أركان هي الخطة - الديوان - المرتبع للمسجد - العريف - المحرس ، وهذا يمثل السلوك القبلي العام .

<sup>(</sup>٢) القلقشندى : قلائد الجمان ، ص ٤٤

<sup>(</sup>وانتصر حلف قريش على قبيلة جهنية وبلى اثناء العهد الفاطمى ،و انضم عسكر الفاطميين لقريش ، وتمكنوا من طرد قبيلة جهينة وبلى من بلاد الصعيد الأدنى إلى بلاد الصعيد الأعلى أنظر المقريزى : المصدر السابق ، ج١ ، ص١٩٧)

وتمكنت ربيعة من التصاهر مع البجة وأصبحوا حلفا واحدا شرقى الصعيد الاعلى وظهروا على قبائل العرب الموجودة هناك ، وأصبحت قبيلة ربيعة لها السيادة على المنطقة كلها

<sup>(</sup> عبد المجيد عابدين : البيان والإعراب ، ص ١١٠ - ١١٦)

الصوفى العلوى ، وجيشا لاحمد بن طولون وانتهى هذا الحلف القوى ، بمقتل ابى عبد الرحمن العمرى ، فانفردت بزعامة المنطقة قبيلة ربيعة (١)

#### - الولاء

هو الانضمام لتبعية قبيلة غير الأصل ، أو تبعية شخص آخر أو الانطواء تحت لواء قبيلة من القبائل ، ثم يحمل الشخص الذي أعلن ولاءه لاحدى القبائل أنه مولى للقبيلة وبحمل اسمها ، ثم ينسب إليها ، ويمثل الولاء رابطة اجتماعية قوية ، إذ كان الموالى يكونون طبقة خاصة ،حتى أن المؤرخ الكندى ألف كتابا سمى (كتاب الموالى)(٢).

وكان يزيد بن حبيب (ت ١٢٨هـ) من موالى قبيلة الأزد العربية ،وكان عالما جليلا (7). وكان من جملة العلماء الذين قربهم الخليفة عمر بن عبد العزيز (3) وكان من جملة الموالى الربيع بن سليمان الجيزى العالم الجليل ، وهو من موالى قبيلة مراد . ولد سنة ١٧٤هـ/ ٩٩١م وكان من أئمة الشافعية في مصر (9).

كما ظهر كثير من موالى قبيلة الامويين الذين عاشوا بالصعيد ، ومنهم محمد بن عبد الوارث الأسوانى ، ومعاوية بن هبة الأسوانى ، والاثنان عالمان اشتهروا برواية الحديث والفقة بالصعيد فى مدينة أسوان  $(^{7})$  . وكان العالم الصوفى الكبير ذو النون المصرى الأخميمى من موالى قبيلة قريش بصعيد مصر ( $^{7}$ ) ، ويوجد شاهد قبر بمدينة أخيم لابنته السيدة ( $^{7}$ ) عزيزة بنت ذى النون الإخميمى) ولدت سنة  $^{7}$  هو وتوفيت سنة  $^{7}$ 

<sup>(</sup>۱) البلوى : سيرة أحمد بن طولون ، ص ٦٤

<sup>(</sup>٢) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) الذهبي : تاريخ الأسلام ، ج٢ ، ص ١٨٤

<sup>(</sup>٤) المقريزى: الخطط ، ج٢ ، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد أمين : ظهر الأسلام ، ج٢ ، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) الأدفوى : الطالع السعيد ، ص ٥٤٣ ، ٦٤٨ ،

<sup>(</sup>٧) ولا يزال قبرها باقيا في مدينة إخميم حتى يومنا هذا وعليه ضريح.

وكان العد يدخل فى نظام القبيلة فيقال فلان عديد قبيلة فلان ، وهو ليس منهم أصلا ، ولا من مواليهم ، إنما هو عديدهم فى الديوان مثل قاضى مصر مالك بن شرحبيل الخولانى (ت ٨٣هـ) ، وكان أصلا من قبيلة همدان التى سكنت الجيزة ، ولكنه كان عديد قبيلة خولان (١) ،

أما الجوار فهو نظام يتم داخل القبيلة هو أن تفرض القبيلة حمايتها على شخص معين ، يستنجد بها فتجيره فتعلن أنها مسئولة عنه نجاه أى عداء فيعتبر عداء عليها، لأنها منحته حق الجوار (٢). وكان من جملة صفات القبائل انها تخصص رجالاً أقوياء منها يقومون بحراستها ليلاً ، وكانوا مثل الخفراء ، ويطلق عليهم الحراس ، المحرس ، (٣).

#### العريسف

وهى وظيفة ظهرت ببلاد الصعيد كما كان الحال فى شبه الجزيرة العربية ، و قد نقلتها القبائل العربية معها الى مصر صعيدها ، وهى ظيفة شيخ القبيلة القديم أ زعيمها أ ورئيسها ، الا أنه أتخذ صورة جديدة فى مصر ، وأطلق عليه أسم العريف . ومن الطبيعى أن يكون لكل قبيلة عريف أو رئيس ، قد جعل عمرو بن العاص على رأس كل قبيلة عريف ، وكان لكل عريف مكان خاص به هو وأصحابه ليديروا شئون القبيلة والبت فى مصالحها .

كان رأى العريف نافذاً على كل القبيلة ، يتمتع بسلطات واسعة ، هو المستول الرسمي عنها وعن كل الأمور المتعلقة بالقبيلة التي يتولى زعامتها (٤) ، كأن يتدخل

<sup>(</sup>١) ابن خلكان: وفيات الأعيان ، ج ٢، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الله البرى: القبائل العربية في مصر ، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ، ص٢٣٣ .

لفض المنازاعات الكبيرة في حالات القصاص عند القتل داخل القبيلة أو خارجها ، وهو الذي يقدر مقدار الدية التي تدفع ، وذلك حتى بالنسبة للجروح أو القصاص أثناء المنازعات ، ويكون شيخ القبيلة ، العريف ، على دراية كبيرة بدراسة أخلاق طباع المحكام المجاورين له ، كما يجيد العلاقات مع حكام القبائل الأخرى (١) ، و العريف من أكبر شيوخ القبية سنا، ومن أقوى فروعها ، وهو الذي يحد الحرب السلام . وكانت نساء رئيس القبيلة مثل باقى النساء في القبيلة يجهزن الطعام يغزلن الصوف الملابس ويغسلنها وسط المخيم ، ويحملن الجرار لجلب الماء من العين المجاورة ، ويحلبن اللبن من الأغنام التابعة له (٢).

وأيضاً كان للعريف الحق في أن يحكم على المخالف بالضرب بالعصا أو الكرباج وفي أحيان نادرة له الحق في اصدار عقوبة الموت ، وهذا ما كان يحدث الا نادراً كما ان لشيخ القبيلة أعوان يساعدوه في تنفيذ الأحكام على الجناه (٣).

وكان العريف يختار من بين أعوانة من لهم معرفة تامة بشئون الطب ، وعلم النجوم ، ومنهم من كان يعرف طب الحيوانات ، وكان منهم من يعرف النخيل الاناث من الذكر، وكان شيخ القبيلة على دراية تامة بجميع الأحكام الإسلامية التي كان حكمه نابعاً منها طبقاً للقرآن الكريم و السنة النبوية (٤).

<sup>(</sup>١) علماء الحملة الفرنسية : وصف مصر؛ ج ٢، ص ٢٧٥ ـ ٢٧٧ ترجمة زهير الشايب سنة ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق الجزء، صفحات ٢٧١ \_ ٢٧٢ .

كان شيخ القبيلة يحكم بين الأطراف المتنازعة من القبال العربية طبقاً لأحكام القرآن والسنة النبوية، وظهر ذلك عندما شب نزاع بين قبيلتى ربيعة وبنى يونس بالصحراء شرقى أسوان ، فاستدعت القبائل شيخ قبائل مضر ويدعى أبو عبد الله الذى قام بفض النزاع وصالحهم نظير رحيل بنى يونس إلى الحجاز مرة أخرى ، وقد نفذ حكم أبو عبد الله شيخ قبائل مضر وعادت قبيلة بنى يونس للحجاز . (أنظر المقريزى : البيان الاعراب ، ص ٤٠) .

<sup>(</sup>٣) وصف مصر ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع والجزء ، ص ٣٠٢ . ٣٠٤ .

### المرأة العربية بالصعيد:

حظيت المرأة العربية بالصعيد، وفي مجتمع القبائل العربية بمكانة خاصة عالية، حيث إنها كانت تقوم بدور هام في رعاية زوجها، وواجبات بيتها، تربية أولادها الصغار، كما كانت المرأة العربية تلعب درا هاما أثناء الحروب، أو الاغارة على قبيلتها، فكانت النساء البنات تقمن بدق الطبول، ويصرخن في وجه شباب القبيلة ليثرن حميتهم في المسارعة نحو القتال، ونصرة عصبيتهم، وكن يغنين الأغاني الحربية التي تفخر بأمجاد القبيلة السابقة (١). كما أشتركت المرأة بالفعل في ميدان الحرب على أرض صعيد مصر، فمنهم و نعم، من قبيلة العلويين بالصعيد وهي أم الثائر العلوي، ابن الصفى العلوي، فشاركت بنفسها في المعارك التي دارت على أرض الصعيد ضد جيوش الدولة العباسية، ووضحنا ذلك أثناء الفصل الثاني من أرض الصعيد ضد جيوش الدولة العباسية، ووضحنا ذلك أثناء الفصل الثاني من البحث (١). كانت النساء العربية بالصعيد يجهزن الطعام يغزلن الصوف والملابس ويغسلنها، ويقمن برعى الأغنام حلبها، وأحضار المياه من الآبار على رءوسهن ويعتنين بأطفالهن (١).

وكانت زوجة شيخ القبيلة ، ترأس القبيلة عند موت زوجها حتى يتم لأفراد القبيلة أختيار الشيخ الجديد<sup>(3)</sup> كان الشباب يتزوجون بأكثر من واحدة ، وهذا أمر شائع بين القبائل العربية ، عندما لاتنجب الزوجة الأولى كان زوجها يطلقها أو يتزوج عليها ، يقصد أنجاب الأطفال الأمر المحبب لدى العرب<sup>(0)</sup>.

وكان رجال قبائل البجة المسلمين يتزوجون مثل العرب تماماً، وكانوا يفضلون

<sup>(</sup>۱) وصف مصر ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل الثاني من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) وصف مصر ، ج٢ ، ص ٢٧١ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع والجزء ، ص ٣٠٩ ، ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع الجزء ، ص ٢٢٧ .

القريب وابن العم للبنت عن الغريب(1). وأيضاً كان الطلاق يتم على وفق الشريعة الأسلامية(7).

وكان العرب ببلاد الصعيد يكتبون عقود الزواج بشروط مسماة أمام المجلس المحاضر لهذا العقد ويشهدون الشهود، وكانت توجد وظيفة المأذون أو القاضى الذى يعقد النكاح ، كما أشارت أوراق البردى العربية . وجاء فيها ما نصه (هذا نكاح عباسة ابنة سرى بن عبد الله ، الى زوجها بالشروط المسماة فى هذا المجلس) وحضر العقد كل من : محمد ابن راشد الزوج ، ووكيل الزوجة ، وحضر أيضاً وكيل عن الزوج ، وشهد بذلك عبد الله بن إسحاق اليزاز ، وسرى بن يحيى الطحان . وكان ذلك سنة ٢٦٤ هـ ، وكان المهر عشر دنانير، وكان مقر مجلس مدينة الأشمونين (٣).

وجاءت على أوراق البردى العربية صورة وثيقة زواج من مدينة الاشمونين كالتالى ( هذا ما أصدق اسماعيل مولى احمد بن مروان القرشى الساكن بمدينة الأشمونين عائشة بنت يوسف الساكنة عندما خطبها لنفسه هى امرأة أيم بالغ ، وفضت أمرهها إلى جدها يعقوب بن إسحاق ، وشرط إسماعيل مولى أحمد بن مروان القرشى لأمرأته تقوى الله ، وحسن الصحبة والعشرة ، كما أمر الله عز وجل وسنة محمد صلى الله علية وسلم ، على الإمساك بالمعرف أو التسريح بإحسان )(٤).

وكان يوجد مقدم للمهر ، ومؤخر أيضاً ، وكان هذا المؤخر ينتهى بإنتهاء مدة محددة بين الطرفن الزوج والزوجة ، كما نصت أوراق البردى العربية ( وكان العاجل لها ديناران نقداً ، ويبقى لعائشة الزوجة ، ديناران مؤخران ، إلى خمس سنين أولهم

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد : السودان الشمالي ، ص٤٦ ـ ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد: المرجع السابق ، ص٤٧ .

<sup>(</sup>٢) جروهمان : أوراق البردي العربية ، ج ١ ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ج ١، ص ٦٣ .

شهر ربيع الأل سنة تسع وخمسين ومائتين هجرية )(1) وجاء المهر للزوجات حسب الحالة الاجتماعية والمكانة العائلية للزوجة. فمنهن من جعل لهن المهر دينارن، أو خمسة دنانير، أو ثمانية دنانير، وكان يحضر العقد شيخ القبيلة، أو مندوب بأمر القاضى للإقليم، ويتولى إبرام هذا العقد مندوب القاضى، وفي حالة الوفاه كانت الزوجة تطلب حقوقها، من أهالى زوجها، وكان في مدينة الاشمونين مجلس يحكم في مثل هذه القضايا الاجتماعية (٢).

<sup>(</sup>١) جروهمان : أوراق البردي العربية ، ج ١، ص ٢٣، ٧١، ٨٠، ٨٣ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) جروهمان : أراق البردى العربية ، ج١، ص ٩٧- ١٠٣ .

# الاحتفالات والمناسبات والمأكل والمشرب:

كان من أهم مظاهر المناسبات السعيدة عند العرب الذين عاشوا على أرض صعيد مصر وحفل ختان أطفالهم ، فكانت الفرحة البهجة تعم القبيلة كلها ، يقام حفل سعيد، يحضره جميع أفراد القبيلة ، وكانت تقام ليالى هذه المناسة أثناء الليل ، وتسمى ليالى فرح الختان تكريماً لأولادهم \_ رجال المستقبل(١) .

كما كانت القبائل العربية بالصعيد تحتفل بالأعياد الكبيرة .فكانت تحتفل بعيد الأضحى المبارك ، فيذ بحن الخراف ويجرى توزيعها على فقراء القبيلة كل عام  $(^{7})$  . أيضاً احتفلوا بعيد الفطر المبارك حيث تعم البهجة العرب جميعاً فى هذه المناسبة الكريمة واحتفلوا أيضاً بليالى المولد النبوى الشريف . حيث يزورون الأضرحة على على قبول التبارك والتقرب إلى الله عزوجل $(^{7})$  ، ويقرؤن بعض آيات القرآن الكريم بجوار الضريح ، اوعتبروها تقيهم من الحسد وكان الصغار يتحلون بها و كان بعض العرب بالصعيد يعتقدون فى الخرافات والتعاويذ التمائم واعتقادا أنها تقيهم شر الحسد والمصائب  $(^{2})$  .

أما عرب الصحراء المجارين لوادى النيل بالصعيد ، ففى حفلات الزواج كانوا تقيمون الأفراح فى مناسبة الزواج ، وكان يستمر الفرح و الاحتفال لمدة أسبوع بالكامل بهجة بهذه المناسبة الجليلة ، جرت عادة العرب أن يقدمون المهر للعروس مكون من عده جمال حسب الحالة الاجتماعية للعروسين ، ووفقاً لما يتفق عليه ذووهم ، وكان الشاب عادة يسكن مع أهل العروس ، وكانت الأسرة العربية توقد النار

<sup>(</sup>١) علماء الحملة الفرنسية : صف مصر ، ج ٢ ، ص٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد محمود ادريس: تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) محمد محمود إدريس: المرجع السسابق، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) وصف مصر ، ج ٢ ، ص ١٩٨ .

لمدة أربعين يوما عندما يرزق أحدهم بمواود ، وتعم الفرحة أنحاء القبيلة بهجة بالمومود الجديد (١) .

وكان العرب في ليالي المناسبات الجميلة يدقون الطبول أعلاناً للفرح ، وكانت النساء يتزين بأحلى الثياب. وخاصة في الاحتفال بليلة العرس أو الزفاف ، فكن يزين أيديهن، وأرجلهن بالحناء، ذات اللون الأصفر، وتحاط الجفون بخط أسود بالمكحل، ومما هو جديريالذكر أن هذه العادة كانت موجودة بمصر منذ عصر الفراعنة (٢).

وكان العرب بصعيد مصر يحتفان بالمناسبات العربية الإسلامية . مثل ليالي شهر رمضان المبارك ، فيجتمع الناس في المساجد كل ليلة للصلاة ، وكانت تضاء القرى المدن بالانوار ، وكانوا يدقون الطبول وينشدون الأناشيد الدينية التي تناسب شهر الصيام . وكانا يقرءون القرآن الكريم في بيوتهم ، ومجالسهم ، وكان الأطفال يلعبون ليلاً ويغنون الأغاني الدينية الإسلامية ، وهم يمرون خلال الطرقات والحوارى ، وكان الناس يسهرون ليالي رمضان وليالي الأعياد في مجالس للسمر ويتناولون القصص الديني، الوعظ والإرشاد. لذلك كان العلماء يتنقلون بين القبائل للوعظ والإرشاد، وكان يؤتى بالطعام في هذه المجالس في أثناء الفطر والسحور ويحضره الجميع (٣) .

وفي حالات المآتم (الوفاة) كان العرب بمصر يقيمون سرادقاً للعزاء يستغرق أر يعين يوماً، بالإضافة إلى أعلان الحداد على الفقيد لمدة سنة كاملة (٤) .

وقد شارك العرب بالصعيد الأقباط في الاحتفال بأعيادهم مثل عيد الزيتونة ،وعيد

<sup>(</sup>١) رفعت الجوهري: نفس المرجع ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) وصف مصر: ج ٢ ، ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد أحمد : المنيا ص ٢٠٨، ٢٠٠ ،

محمد محمود إدريس: المرجع السابق ، ص ٢٨١٠ .

<sup>(</sup>٤) رفعت الجهرى: المرجع السابق ص ١٦٦٠.

الغطاس. وكان العرب فى مدينة قوص يحتفلون برأس السنة الهجرية ، يوم عاشوراء وليالى المولد النبوى الشريف ، وغرة شهر رجب ، وليلة الإسراء والمعراج ، وأول شعبان ونصفة ، وليلة القدر ، ويقيمون الأذكار فى الطرقات وأمام ساحات المساجد (١) .

فى معظم المناسبات الدينية الإسسلامية ، كان العرب ببلدان الصعيد المختلفة يقيمون الاحتفالات الدينية فى الزوايا والمساجد ، ويلقون القصائد الجميلة فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتلاوة القرآن الكريم ، وكان من أهمها الاحتفال بموسم الحج ، فكان يحدث أحتفال عظيم بهذا الموسم فى مدينة قوص . التى كانت مركزاً لتجمع الحجاج فيجتمع الأمراء والوجهاء والقضاة والفقهاء ، والصوفيون للذهاب إلى الحج، وكانوا يقضون الاشهر الطوال بقوص ، وكانوا من مختلف الجهات الإسلامية ، كانوا يعملون الندوات الإسلامية داخل المساجد طوال مدة اقامتهم أثناء رحلة الذهاب العودة (٢) .

من عادة أهالى البهنسا بالصعيد زيارة جبانة البهنسا . التى فيها مدافن وقبور لحوالى أربعين من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وبها قبور بعض الاشراف ، واعتقد الناس أن فى زيارتها برة وتقربا الى الله عز جل ، وبلغ الأمر أنو إلى البهنسا عبد الله بن الحسين الفهرى خرج حافى القدمين احتراما لهذه الجبانة ، وكان ذلك فى عهد الى مصر عبد الله بن طاهر سنة ٢١١ هـ (٣) . علاوة على ذلك اعتاد الناس من جميع أنحاء الصعيد زيارة جبانة البهنسا وما تزال الى يومنا هذه

<sup>(</sup>۱) ابن نوح الأقصرى : الوحيد في سلوك أهل التحيد ، ج ۲ ، ورقة ٢٥ مخطوطه بدار الكتب بالقاهرة رقم ٢٠٦ تصف ـ ميكروفيلم رقم ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) ابن نوح الأقصرى : نفس المصدر ، ج ٢ ورقة ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والجزء، ص ٢٨ .

العادة سائدة بين الناس فى الصعيد ، وكان يأتى اليها الناس من العراق والمغرب والأنداس كان البعض يعتقد بقبول الدعاء عندها ، أشار ياققت الحموى (ت ٦٢٦ هـ) بأن الناس مولعون بها ويزيارتها أثناء حياته (١) .

وأعتاد أهالى البهنسا أثناء الاحتفال بليلة الزفاف ، دق الطبول والانشاد بالأغانى والتواشيح ، وكانوا يعزفون بالرباب ، وتزغرد النساء ، وشارك النصارى فى هذه الأفراح تبادلا للود بين العرب والنصارى ، أيضاً فى مدينة إسنا شارك النصارى المسلمين فى أفراحهم فكانوا يقفون أمام موكب الزفاف العربى يغنون الأغانى القبطية الصعيدية ، ويدورون مع موكب العرس الأسواق الشوارع(٢).

ومن المعروف أن العرب كرام بطبيعتهم . فاذا نزل عليهم ضيفاً نال حقه من الصيافة نقلها العرب معهم إلى صعيد مصر بكل أساليبها ، ومازالت موجودة للآن ، فكان اذا أقبل ضيف يقوم العربى بذبح إحدى الأغنام تكريماً لضيفه ، ويضعها أمامة ، وإن لم يكن عدده غدم كان يأخذ من غنم جاره ليكرم ضيفه، ثم يردها بعد قترة من الزمن(٣).

ومن مظاهر الكرم بالصعيد لدى القبائل العربية أن عرب بنى فضيل بمدينة ملوى عرفوا بهذه الخصلة الطيبة فكانوا يمتلكون معاصر للسكر ، وكانوا لا يمنعون فقيراً من دخولها ، ويأخذ حاجتة منها<sup>(٤)</sup>. وأقام العرب بالصعيد الزوايا ، والأربطة حتى يقضى فيها عابروا السبيل الليل ، ووضعوا فيها الطعام والشراب ، والخدم للضيوف وكان ذلك

<sup>(</sup>١) محمد أحمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ١٩٦،١٩٥ ، نقلاً عن ياقوت الحموى : معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) محمد محمد إدريس: تاريخ الحضارة الإسلامية .. العصر الفاطمي ، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) رفعت الجوهرى : شريعة الصحراء ، ص٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن بطوطة : مهذب رحلة ابن بطوطة ، ص ٣٩ .

سائداً بقوص، وإخميم من بلدان الصعيد <sup>(١)</sup>.

كما احتفظت الملابس العربية لدى قبائل العرب بصعيد مصر ، في معظمها \_ بما عرفه العرب منذ الفتح العربي لمصر(٢)، وحدث تطور في الملابس العربية خلال القرن الثالث الهجري. فظهرت القلانس، وهي غطاء الرأس وارتداها العرب بالصعيد(٢) والعمامة والطيلسان(٤). وكان زي الطبقة الراقية من العرب يتألف من سروال ، وقميص ، و دراعة ، وسترة ، وقفطان (٥) . وكان الطيلسان من جملة لباس الأشراف في مصر خلال القرن الرابع الهجرى ، ثم نبسوا عمامة رداء أخضر(١). كان الأشراف بالصعيد يلبسون الجوارب المصنوعة من الحرير أو الصوف أو الجلد (Y). وجرت عادة الخلفاء الفاطميين إهداء الثياب إلى الأشراف كل . عام تقديراً امركزهم العظيم وقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ، و احترام العرب جميعاً لهم $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة: المصدر السابق، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الكندى : الولاة والقضاة، ص ٤٦٩ ـ ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد إدريس: تاريخ الحضارة ، ص٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) العمامة هي غطاء الرأس ، والطيلسان يوضع فوق الرأس والكتفين ه وهو خاص بالقراء والاساتذة والفقهاء وهو يشبه الشال في الريف المصرى (رضوان : نفس المرجع ، ص ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) محمد محمود إدريس: المرجع السابق ، ص ٢٨٥ - ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ، ج ١ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٧) المقريزي: المصدر السابق والجزء، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق والجزء ـ ص ٤٨

# القبائل العربية بالصعيد و أعمال الشغب وقطع الطرق

عاشت القبائل العربية في صعيد مصر حياة هادئة مطمئنة في القرون الأولى التي أعقبت الفتح العربي لمصر ، إذ كانت تمثل طبقة ارستقراطية تأخذ أموالها من عطاء الجند القائم في خلال هذه القرون ، ومنذ عهد الخليفة العباسي المعتصم بالتحديد في سنة ٢١٨ هـ عندما أصدر هذا الخليفة قراره العظيم بحرمان العرب في مصر من العطاء ، فلم تتأثر هذه القبائل بهذا القرار ، فسرعان ما اتجهت إلى مزاولة الأنشطة الاقتصادية لكسب الأرزاق وأساليب المعيشة .فمنهم من أتجه باللأشتغال في الزراعة ، والصناعة ، والتجارة ، وأختاطوا بالمصريين ، وتعلموا منهم الحرف السائدة في ذلك العصر ، وعاشوا عيشة كريمة ، ووجدت في الوقت نفسه بعض قبائل عربية أعلنت بورتها على الخلافة، وعلى العناصر التركية لاستيلائهم على المناصب والوظائف بمصر كما أوضحت هذه الدراسة خلال الفصل الثاني منها.

ولاشك أن قطع العطاء عن العرب كان له بالغ الأثر في حياة مصر ، فقد أدى الى انتشار الإسلام والثقافة في حياة مصر ، وكان سببا عظيما في ارتباط القبائل العربية بالأرض الزراعية ، ومخالطة الأقباط ، ويقول المقريزي(١) في هذا الشأن ، ومن حينئذ ذلت القبط في جميع أرض مصر ، ولم يقدروا على الخروج على السلطان ، وغلبهم المسلمون على عامة القرى ، ، من خلال هذا التفاعل بين العرب والقبط ، كونت القبائل العربية شعب مصر الإسلامية ، ومن هذه القبائل من ساهم في نشاط التعدين فهاجرت قبائل نحو أرض المعدن في صحراء مصر الشرقية ، واستغلت الذهب في أقصب الصعيد .ولولا محاربة أحمد بن طواون في عهده لهذه القبائل التي تزعمها العمرى ، وحدوث الفتنة بها هناك ، لاستطاعت أن تسيطر على

<sup>(</sup>١) الخطط ، ج٢ ، ص٣٩٣ .

بلاد النوبة ، والبجة ، والصعيد الأعلى (١)، ومما يجدر ذكره أن هذ القبائل قامت بعمران منطقة الصحراء بصعيد مصر. فأنشأت عدة قرى جديدة مثل المحدثه ، والنمامس ، وقرية ربيعة (٢) ، لها واقعة شرقى أسوان .

ومن ناحية أخرى نعرض للجانب الذى أظهرت فيه القبائل العربية المتاعب قامت بأعمال القلاقل والشغب وقطع الطريق على المسافرين ، فقد قامت مجموعة من قبائل عرب الصعيد ، خلال القرن الثالث الهجرى ، بأعمال الساب والنهب والثورات، والاعتداء على الأهالى ، والسرقة بالإكراه ، وكان ذلك مظهرا من مظاهر عدم خضوعها وثورتها ضد حاكم مصر(٣)

وقد كان من المألوف أن حوادث قطع الطرق كانت أكثر انتشارا في بلدان الصعيد وعلى أطراف الدلتا شرقا وغربا ، وسبب ذلك طول المسافة وبعدها عن عاصمة مصر ، وجيوش الوالى ، بالتالى كانت هذه المناطق أكثر ملاءمة للسرقة والعدوان حيث إنها قربية من الصحراء الكثيرة الدروب والمغارات(٤). وتعرض القاضى العمرى في أواخر القرن الثاني الهجرى لعدوان قبيلتي طئ وأسد اللتين قطعنا الطريق على حدود مصر الشرقية ـ رغم أن هذا القاضى كان يحنمي بحرس من العرب البدو (٥).

ووذكر اليعقوبي $^{(7)}$  عن مدينة  $\epsilon$  هو ،  $^{(7)}$  التي بصعيد مصر. فقال إنها مدينة تضم

<sup>(</sup>١) عبد المجيد عابدين: البيان والأعراب ، تحقيق ودراسة ، ص١٢١ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : البيان والإعراب ، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الكندى : الولاة والقضاه ، ص ٢٠٥ - ٢٠٦

<sup>(</sup>٤) رضوان الجناني: المرجع السابق ، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٥) الكندى: المصدر السابق ، ص ٤١٢ – ٤١٣

<sup>(</sup>٦) البلدان ، ص ٣٣٢ - ٣٣٣.

<sup>(</sup>۷) هو : احدى قرى الصعيد التابعة لأعمال قوص (۲) هو : الانتصار ، ج $^{o}$  ، ص  $^{o}$ 

لها ثلاث نواح . هي : دندرة ، وقاو ، وقنا ، ولكنها خربت وقلت عمارتها الكثرة من يخرج اليها من الاعراب الخارجين على الحكام وقطاع الطرق.

وكان مدينة دلاص إحدى قرى الأشمونين ( تابعة لمحافظة المنيا الآن )كانت تشتهر بعمل اللجم التي أطلق عليها ، اللجم الدلاصية ، . التي كانت تصنع من الحديد، وهي مدينة جميلة إلا أن أشرار العرب أفسدوها وقل ساكنوها ، وهربوا منها وقلت وتلاشت شهرتها وعمارتها(١)

وذكر البلوى(Y) أن أحد فتيان العرب من أصحاب أبي عيد الرحمن العمري قد صاحب مجموعة من العرب أثناء مرورهم بالطريق في الصعيد الأعلى ، وذلك لحمايتهم من قطاع الطريق ، والسلب والنهب من جانب بعض العرب هناك.

واتخذ حكام مصر سياسة لحماية الناس من قطاع الطرق من العرب ، فجرى تجنيد هؤلاء العربان في الجيش ، وعهد إليهم بحراسه الطرقات ، وكان ذلك في عهد خماروية ، واعتبروهم صالحين لتلك المهام ، لما يتمتعون به من شدة وقوة ، وبالتالي يقصون على شرهم وفسادهم ووقاية الناس من أخطارهم (7) . وكان قطاع الطرق في غرب بلدان الصعيد ، يتخدون من الأديره القديمة مخابىء لهم كانوا من العرب (٤).

وأيضيا عمل أبناء العرب بصعيد مصير كخفراء وحراس على الطرق ، وذلك لدرايتهم ومعرفتهم بقطاع الطرق ، ومعرفة مخابئهم(٥) . وأيضا ظهرت مجموعة من قبائل بنى هلال وسليم ، وقامت هذه المجموعة بقطع الطرق على المسافرية ببلدان

<sup>(</sup>١) الادريسي: صفة أرض المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص ٥١

<sup>(</sup>٢) سيرة احمد بن طولون ، ص ٢٣٠ - ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج٣ ، ص ٥٩

<sup>(</sup>٤) ساويرس بن المقفع : سيرة الآباد البطاركة ، ج٢ ، ص ١٢٠

<sup>(</sup>٥) ابن الداية : المكافآة ، ص ٣٧ - ٣٨.

الصعيد(١) وذلك في أثناء العصر الفاطمي ، وكانت هذه القبائل مشهورة بقطع الطريق وهي ببلاد الحجاز يشبه الجزيرة العربية (٢). وكانت هذه بعض القبائل المختلفة العربية التي ضلت الطريق بالنسبة لباقي قبائل العرب بالصعيد .فهي فئة لا تذكر أمام القبائل العربية عظيمة الشأن التي ساهمت في كل أساليب الحضارة والتمدن بصعيد مصر في مختلف النواحي السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية .

## - علاقة القبائل العربية في صعيد مصر بالأقباط:

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقبط مصر خيرا في عدة أحاديث منها و اذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم رحما وذمة ، ، وعن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا ، فإن لكم فيهم صهرا ذمة ، (٣) .

وعندما تم فتح مصر للعرب سنة ٢١هـ ، صالح عمرو بن العاص أهل الذمة على آداء الجزية ، وعلى ألا تهدم بيعهم ولاكنائسهم داخل المدن ولا خارجها وعلى أن يحفظوا ا دماءهم (٤) . يقول الله عزوجل في سورة التوية (٥) :

<sup>(</sup>١) الذهبي: تاريخ الإسلام ، ج١ ، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) جرجى زيدان : التمدن الاسلامي ، ج٤ ، ص ٣ ٥ ( طبعة الهلال سنة ١٩٥٨)

<sup>(</sup>٣) السيوطى : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، ج١ ، ص ١٢ – ١٢ وقد جمع السيوطى عدة أحاديث أوصى فيها الرسول الكريم بالاقباط خيرا ، وذكر السيوطى أن القبط هم أهل مصدر صاهروا ثلاثة من الأنبياء هم : إبراهيم الخليل عليه السلام وتسرى بهاجر ، ويوسف عليه السلام ،وتزوج ابنه صاحب عين شمس ، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تسرى بماريه

<sup>(</sup> المصدر السابق ، صفحات ١٣ ، ١٥ ) ١٥ )

<sup>(</sup>٤) أبي يوسف : الخراج ، ص ٢٨١

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم ، آية رقم ٢٩

و قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ، وقد ظل الأقباط في أمن وأمان منذ ذلك الصلح ، بل سمح لهم العرب في المشاركة في وظائف الدولة الإدارية التي كانوا يشغلونها قبل الفتح وتركوهم قائميين عليها . ومن ذلك على سبيل المثال : كان يوجد كاتبان قبطيان يديران مصر العليا ومصر السفلى ، ويدعوان ( اثناسيوس ، وإسحاق ) كما كان والى الصعيد في عهد عبد العزيز بن مروان ( ٢٥ – ٨٦هه) قبطيا ويدعى ( بطرس ) ، وسمح للأقباط أيضا بإطلاق أسماء المدن بالقبطية بدلا من الأسماء اليونانية مثل إخيم بدلا من بانوبوليس (١٥ وهما العرب في عصر الولاة للأقباط في أن يشاركوهم في إدارة الوظائف العامة في الدولة ، وأظهرت إحدى البرديات التي ترجع إلى سنة ١٧١ ها أرا أحد الأقباط تولى رئاسه إحدى قرى صعيد مصر في ذلك الوقت(٢) .

وتسامح العرب بالصعيد مع الأقباط وسمحوا لهم بممارسة حياتهم الدينية في حرية تامة ، اذ كان أقباط الصعيد يحولون بعض بيوتهم إلى كنائس كما حدث في بلدة أبو تيج من صعيد مصر(7). ويذكر ماكمايكل : أنه ابتداء من سنة (717a./77a) بدأ التزايد العددي للمسلمين . بحيث تفوق على عدد المسيحيين في مصر ، وبدأت القبائل العربية في الاستقرار في الأراضي المصرية ، وتحولت مصر إلى ،بلد إسلامي(3). وكان هذا الانتشار يمثل تحولا كبيرا في تاريخ مصر عامة ، بل بعد فترة

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف : مصر في فجر الإسلام ، ص ١٩٠ – ١٩١

وأحمد مختار عمر: تاريخ اللغة العربية ، ص ٣١ - ٣٢

<sup>(</sup>٢) سيدة الكاشف: مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٠١

<sup>(</sup>٣) قاسم عبده قاسم : أهل الذمة في مصر العصور الوسطى ، ص ١٣٠

<sup>(</sup>٤) تاريخ العرب في السودان ، ج١ ، ص ١٦٣

وجيزة وأصبح العربي ينتسب إلى اسم البلد بدلا من اسم القبيلة (١).

وأصبحت اللغة العربية في المجتمع المصري لغة الحديث والتخاطب بين أفراده بعد هذا الامتزاج الذي تم خلال القرن الثالث الهجري(Y)، وتحول عدد كبير من المسحيين إلى الأسلام ، وصاحب ذلك تناقص الجزية خلال هذا القرن $(^{"})$ .

كما انتشريت الكتاتيب ببلدان مصر لتعليم الأطفال القراءة والكتابة ، وتلاوة وأحكام القرآن الكريم والسسنة النبوبة الشريفة ، واستعمان العرب ببعض المعلمين النصارى في هذه الكتاتيب لتعليم أطفال العرب الحساب(٤)

ومن هذا نلاحظ أن الأقباط تأثروا بأحكام الشريعة ، فكانوا يتصرفون بها جميعا في جميع أعمالهم اليومية مثل البيع والرهن والوقف وكتابة الديون .... وغيرها . وكانت هذه التصرفات القانونية تتم أمام أحد القضاة المسلمين ، وأمام شهود مسلمين أيضا(٥).

واختلط الأقباط بالعرب اختلاط كبيرا ، حتى أنه في أواخر القرن الرابع الهجري أصبحت اللغة العربية هي التي يتكلم بها عامة الأقباط في مصر(٦) . كما ظهر أيضا من أهل الذمة اليهود المدرس سعديا الفيومي الذي ترجم التوارة إلى اللغة العربية ، بجانب ما ألفه من كتب أخرى في المسائل الدينية ، وعاش اليهود أيضا في حرية تامة تحت الحكم العربي ، وكانوا يقيمون في المدن الكبري ببلاد الصعيد مثل مدينة

<sup>(</sup>١) ياقوت: معجم البلدان ، ج٢ ، ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) حسن احمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ، ص ١٢٠

<sup>(</sup>٣) حسن احمد محمود : مصر في عهد الطولونيين ، ص ٥٤

<sup>(</sup>٤) قاسم عبده قاسم: المرجع السابق ، ص ١٤٢ ، ١٤٩

<sup>(</sup>٥) قاسم عبده قاسم: أهل الذمة في مصر العصور الوسطى ، ص ١٤٩

<sup>(</sup>٦) رضوان الجناني : القبائل العربية في مصر ، ص ١٥٠

الفيوم وقوص<sup>(١)</sup>.

وقد سمح العرب للأقباط بعمارة الكنائس ، وذلك منذ عهد عبد العزيز بن مروان في مصر ، والذي سمح بعمارة كنسية أغريغورس أسقف مدينة القيس بالصعيد (٢) . وكان عمرو بن العاص قد أوصى جنوده وهم ذاهبون للارتباع في بلاد الصعيد بحسن معاملة القبط واحترامهم ، وكف أيديهم عن أموالهم وغض أبصارهم عن نسائهم (٣) ، واستمرت سياسة اللين والتسامح الديني مع الأقباط طيلة العهود الإسلامية مع إعطاء إعفاءات لمن يسلم من الضرائب ، إسقاط الحواجز الاجتماعية بينه وبين العرب (٤) وكان الاقباط يستقبلون العرب في أماكن تسمى ، الإيوان ، بجوار الكنائس ، أو قاعات ليقضى فيها العرب حق الضيافة على الأقباط ، وهي لمدة ثلاثة أيام ، وكانت هذه التقاعات موجودة بالصعيد بجوار الكنائس (٥)

ومنذ أن استوطنت القبائل العربية بلاد الصعيد ، وقامت بنشر خصالها الحميدة التى يأتى على رأسها الكرم والضيافة بتلك البلدان ، بحيث يذكر المؤرخون أنه من كان يريد السفر من القاهرة إلى أسوان لا يحتاج في سفرة إلى تفقات أو أعباء أثناء الطريق لأن العرب بالصعيد قد انشأوا دورا للضيافة بالقرى التي سكنوها ، وخصصت هذه الدور لمن مر بها من أهالي البلاد البعيدة ، وكانت دور الضيافة معدة للراحة والنوم ، والمأكل والمشرب للضيوف، وفيها العاملون عليها لراحة الضيوف الغرباء وعابري السبيل(١) .

وكان من أثر استخدام العرب للحرف التي نقلوها عن أقباط مصر والمنسوجات

<sup>(</sup>١) قاسم عبده قاسم: المرجع السابق ، ص ٥٠، ٥٠

<sup>(</sup>٢) سيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام، ص ١٩٢

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ، ص ٢٤٥

والمقريزى: الخطط ، ج٢ ، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية ، ص ١٠٨

<sup>(</sup>٥) عبد الله البرى: القبائل العربية ، ص ٥٠ - ٥١

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ١٩٠

المصرية ، فأطلقوا على هذه المنسوجات اسم ، قباطي ، ، وكان في عهد الحاكم بأمر المله الفاطمي ( ٣٩٧هـ) الذي كسا الكعبة من القباطي التي تنسسب إلى أقباط مصر (١) -

وقد تبادل العرب والأقباط بالصعيد العلاقات الطيبة وبدأ ذلك منذ فتح العرب البلدان الصعيد و فنجد أن الأقباط قد رحبوا بالعرب الفاتحين لبلادهم ، ومن ذلك الترحاب ما حدث من اقباط إخميم تجاه العرب الفاتحين للمدينة . فقابلوهم بكل ترحاب وهدوء (٢) . وكان العرب أيضا في غاية الود والتسامح مع الأقباط ، فكان بمدينة اسنا بالصعيد ، يشارك الأقباط العرب في إحياء الأفراح الخاصة بالطرفين ، كان العرب يحضرون افراح الأقباط بإستا(٣)

واشترك الاقباط أيضا في إحياء أعياد المسلميين ، وبالتالي شارك المسلمون القبط في الاحتفال بأعيادهم كما حدث في مدينة الجيزة ، وفي الاحتفال بعيد الشعانين وعيد الغطاس(٤) وأثناء الاحتفال في الصلاة أثناء الصلاة من أجل النيل وفيضانه ، وشارك القبط المسلمين في الاحتفال برؤية الهلال في أول رمضان المعظم(°).

وقد اعتاد نصاري مدينة أخميم في العصور الوسطى ، وأثناء احتفالاتهم بعيد الشعانين ، أن يخرج الشمامسة والقمامصة ، وهم يحملون المجامر والصلبان والأناجيل ، والشموع المشتعلة ، من كنسية ميخائيل وكنيسة اسيوتير ، ويقفون على

<sup>(</sup>١) سعاد ماهر: الفن القبطي ، ص ٨٧

<sup>(</sup>ط الهيئة المصرية الكتاب، القاهرة، ١٩٧٧)

<sup>(</sup>٢) رونالد اوليفر: تاريخ إفريقية ، ص ٢٨ ، ترجمة عقلية محمد رمضان

<sup>(</sup>٣) عبد الباسط محمد : دور القبائل الحجازية ، ص ٢٢٦

<sup>(</sup>٤) سيدة الكاشف: مصر في عهد الولاة ، ص ٦٠

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط ، ج٢ ، ص ١٧٥

وسعاد ماهر: محافظات الجمهورية العربية المتحدة ، ص ٣٩

باب قاضى اخيم ، ثم على ابواب أعيان المدينة من العرب ، و يقرأون فصولا من الإنجيل ، وبمدحون هؤلاء الأعيان (١) ، وهذا يدل على أصالة العلاقات الودية بين النصارى والمسلمين بمدينة إخميم ، وعلى مر الأزمنه إلى يومنا هذا ، وكان أهالى مدن أبنوب ، ودرنكة ، وأسيوط ، من الأقباط يتحدثون باللغة القبطية نساء ورجالا ثم يفسرونها باللغة العربية (٢) ، وأيضا كان ساويرس بن المقفع أسقف الاشمونين يكتب ويتحدث باللغة العربية خلال القرن الرابع ، والذى ذكر أن اللسان العربي أصبح لغة عامة أهل مصر ، وكان ساويرس يجلس مع الخليفة العزيز بالله الفاطمي الذى يستمع إلى حديثة ، ويأنس له ، وكان يحظى بمكانة عاليه عنده (7).

#### \_ الخلاصة:

فقد ظهر دور نشاط القبائل العربية في الحياة الاجتماعية بالصعيد . وقد جاءت بكل أسالبيها القبلية من شبه الجزيرة العربية ، وأظهرت كل صفاتها العربية أثناء احتفائها ، بمناسباتها الجليلة ، وظهرت بملابسها التي كانت بالجزيرة العربية ، ومأكلها ، واجتماعاتها أثناء إحياء المناسبات وليالي الأفراح ، وظهرت الحياة القبلية وإدراتها مثل العريف ، والموالي ، النساء والرجال ، وظهر دور كل منهم في حياة القبيلة اليومية ، ووضحت هذه الدراسة دور العرب في حياة القلاقل ضد ولاة مصر وحكامها ، والعلاقات السلمية بين العرب والأقباط ، ببلاد الصعيد ، اللذان صارا جنبا إلى جنب في طريق واحد وهو نحو بناء هيكل مصر الإسلامية العربية الجديد . الذي ظهر كمجتمع متماسك منذ القرن الثالث الهجري ، فالعرب أصبحوا مصريين ، والمصريون أصبحوا عربا ، وتكلم الاقباط اللغة العربية ، واستعملوها في طقوسهم والمصريون أصبحوا عربا ، وتكلم الاقباط اللغة العربية ، واستعملوها في خلف الوقت .

<sup>(</sup>١) سعاد ماهر: المرجع السابق ، ص ٦٠ -٦١

<sup>(</sup>٢) قاسم عبده قاسم: أهل الذمة في مصر العصور الوسطى ، ص ١٣٠

Jacof Mann: The in Eypt Under The Fatimee 1. (")



دور القبائل العربية في الصعيد مصر في الحياة الثقافية وأشها في بلاد النوية

القبائل العربية في صعيد مصر والحياة الثقافية أولاً

أثر القبائل العربية في تعريب الصعيد ونشر الثقافة (1) العربية

أثر القبائل العربية في النشاط الديني والعلمي : **(Y)** علم الحديث - الفقة - قراءات القرآن الكريم التصوف الإسلامي - اللغة العربية والنحو والشعر التاريخ - الطب - القلك - القلسفة - الكيمياء

ثانيا : هجرات القبائل العربية وأثرها في بلاد النوية.



# أولا: القبائل العربية في صعيد مصر والحياة الثقافية:

كان الفتح العربي نهاية لحكم الرومان ، الذي ظل جائما على صدرها حوالي سبعة قرون ( ٣١ق.م - ٦٤١م) ، وكان بداية في الوقت نفسه لحياة جديدة في مصر في النواحي السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .حتى أصبحت مصر جزءا من العالم العربي الإسلامي ، وأصبحت أيضا العروبة واللغة العربية والدين الإسلامي طابع الحياة الجديدة في مصر ، واستمر هذا الطابع إلى يومنا هذا .

وقد هاجر العرب من شبه الجزيرة العربية أفرادا وجماعات ، وقبائل وعشائر إلى أرض مصر ، يعززون صبغتها بالصبغة العربية الإسلامية ، ففسى عام ٨٧هـ ( ٢٠٧م) أصبحت اللغة العربية في مصر هي لغة الدواوين الرسمية ، وبدأت هذه التغيرات منذ عهد الوالي عبد الله بن عبد الملك بن مروان ، وبذلك أصبحت الثقافة العربية تميز ثقافة مصر الإسلامية العربية في شتى المجالات .

وظهر الشعراء والأدباء والفقهاء والمحدثون ، على ضفاف النيل ، الأمر الذى دفع المصريون إلى الاقبال على تعلم اللغة العربية ، وأيضا الدخول فى الاسلام ، واستمر الأمر على ذلك طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ، حتى جاء القرن الرابع ، ولم يبق أحد فى مصر يستعمل اللغة القبطية فى الحديث ، أو المعاملات ، وإن بقى بعضها داخل الكنائس.

وقد هاجر إلى مصر نحوا من المائة والخمسين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام (١) ، والأ الذي ترتب عليه وجود طبقات المشاهير من التابعين والمحدثين . وفي عهد والى مصر عبد العزيز بن مروان ( ٦٥- ٨٦هـ) الذي جعل من مدينة

<sup>(</sup>١) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج١ ، ٧٢ ، ١٠٥

حلوان (١) مقرا للولاية في مصر بدلا من الفسطاط ، والتي قصدها كثير من الأدباء من كافة الأرجاء العربية والإسلامية ، وفي خلال القرن الثاني الهجري ظهرت مجموعة من العلماء في مصر مثل عثمان بن سعيد (١١٠ - ١٩٧هـ) وعبد الله بن وهب ( ١٢٤ - ٢٠١) صاحب كتاب الجامع في الحديث ، والليث ابن سعد الفهمي ( ٩٤ - ١٧٥) وهو من المجتهدين الأعلام في مصر، وصاحب مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة (٢) ، وأقام الإمام الشافعي في مصر حوالي خمس سلوات ( ١٩٩ – ٢٠٤هـ)، وأشاع بها مذهبة الجديد، وظهر من تلاميذه الفقيمة البوبطي (ت ٣٢١هـ) وهو من أصل الصعيد من بلدة بويط ، وأيضا وظهر يونس بن عبد الأعلى الفقية المحدث والمقرىء المشهور (٣).

ومن العلماء الذين ظهورا في مصر سعيد بن كثير قاضي مصمر وكان شاعرا (ت ٢٢٦هـ) ، والقارىء المشهور ورش (ت ٢٦٤هـ) قارىء القرآن الكريم ، وظهر الإمام الطحاوى - رئيس الأحناف بمصر ، وهو من أهل الصعيد من بلدة طحا ، ذو النون الاخميمي (ت ٧٤٥هـ) مؤسس علم التصرف الاسلامي (٤).

وكان لتشجيع العلماء من جانب الولاة المصريين أن انتقل كثير منهم إلى مصر للإقامة فيها . وقد دفعهم إلى ذلك أيضا سعة ثرورة مصر ، وكثرة أرزاقها ، ولهذا امتلأت مدينة الفسطاط بالعرب العلماء ذوو الاذواق الرفيعة العالية ، والمواهب الأدبية العظيمة ، وتبوأت الفسطاط ومسجدها الجامع منزلة عالية في رعاية الأدب والشعر ، والحلقات الأدبية ، والخطابة ، ونهضت اللغة العربية وشتى العلوم والآداب ، ولم ينقطع مجىء الشعراء الى مصر مع الفتح العربي مثل الأكدر اللخمي ، وزياد اللخمى ، وأبو صرمة الأنصارى ، وابن حزل الطعان (٥) وفي أوائل العصر العباسي

<sup>(</sup>١) حلوان : احدى البلدان التابعة لأعمال أطفيح من بلاد الصعيد

<sup>(</sup> أنظر التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية لابن الجيعان ، ص ١٤٩

<sup>(</sup>٢) السيوطى: المصدر السابق: ج١، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) محمد مصطفى الماحي : شعراء مصر ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ، ص ١٢.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ، ص ١٣.

صار لمصر طابعا خاصا ، ففى عهد الوالى حانم الطائى ( ١٤٤ ـ ١٥٤ هـ) راج سوق الأدب والشعر وكافة العلوم الأخرى فى مصر ، ففى الفترة مابين عامى ١٨٥ هـ ٢٢٦ هـ أصبح لمصر طابعاً ميزاً، ظهر فيها أدباء وشعراء علماء منهم الحسين بن عبد السلام المعرف بالجمل الأكبر (١٧٠ ـ ٢٥٥هـ) . ومن المعروف أن القرنين الثالث والرابع الهجريين ، شهدا نهضةة ثقافة واسعة النطاق شملت العالم الإسلامي كله ، نتيجة لامتزاج الثقافة العربية ، وثقافة الإغريق ، الفرس ، وعلى العكس من القرنين الأولى والثاني الهجري ، حيث كانت الثقافة تكاد تكون عربية خالصة (١)٠

والواقع أن الحركات الاستقلالية في اللايات الاسلامية ششجعت العلم والعلماء ، الأمر الذي جعل الثقافة العربية ظهراً من مظاهر هذا الاستقلال (٢). كان ذلك في القت الذي كانت القبائل العربية تمتزج بالثاقافات المحلية فينتج تيار جديد محد هو الثقافة الاسلامية (٣).

قد أخذت العلوم الدينية التى سادت خلال القرن الأولى تتطور ، وأصبحت الكتب تحل محل الأسفار والتنقلات . من أهم مظاهر ذلك أن ابن يونس كان من أعلام رواة الحديث فى مصر برغم أنه لم يغادرها إلى أى بلد أخر (٤). وحدث ذلك فى الوقت الذى دأب العلماء على التنقل من بلد لآخر طلباً للعلم .

ويرجع الفضل إلى أحمد بن طولون في تشجيع الحركة العلمية في مصر ، إذ أراد

<sup>(</sup>١) رضوان الجناني : القبائل العربية في مصر ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) احمد ششابي : تاريخ التربية الإسلامية ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) أحمد أمين : ضحى الاسلام، ج١ ص١٦٩ - ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج ١ ص ١٦١

الارتقاء بعاصمته القطائع حتى تقف على قدم المساواة مع بقية حواضر الامصار  $^{(1)}$  في العالم الاسلامي آنذاك ، ونتيجة لذلك وفد كثير من العلماء إلى مصر في عهد الدولة الطولونية منهم الدينوري النحوى (7) .

كما شجع الطولونيون العلماء المصريين أيضاً على طلب المزيد من العلم ، فنجد أن أحمد بن طولون قد منح الربيع بن سليمان الجيزى الشافعي ألف دينار عندما القي أول درس في جامع أحمد بن طولون بعد الانتهاء من تشييده (٣) .

حذا الاخشيديون حذو حذ الطواونيين في الرقى بالعلم والعلماء ، وظهر كثير من العلماء في عهدهم مثل المؤخين ابن ذولاق الكندى  $^{(3)}$  وغيرهم ، ومنذ قيام الدولة الفاطمية قام الأزهر بدور كبير منذ إنشائه . اذ أصبح جامعة إسلامية لايقتصر دورها على مصر فقط ، بل أصبح يدرس فيه العلوم والآداب إلى جانب المذهب الشيعي الفاطمي  $^{(a)}$  ، وشجع الفاطميون العلماء والادباء في كافة العلوم الدينية والفلك ، والطب والرياضيات وغيرها .

تلك أهم الملامح الثقافية التي تميزت بها مصرفي الفترة التي تناولتها الدراسة . وهنا نلاحظ أن أبناء القبائل العربية التي سكنت صعيد مصر قد ساهموا مساهمة فعالة في بناء تلك الملامح الثقافية في مصر عامة ، ونبع منهم الكثيرفي شتى العلوم ، نعرض لدرهم الثقافي من خلال الصفحات القادمة.

<sup>(</sup>١) حسن أحمد محمود : حضارة مصر الإسلامية ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) رضوان الجنانى: نفس المرجع ، ص١٧٨ .

<sup>(</sup>T) السيوطى: المصدر ، ج ١ ، ص ١٩٦ \_ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ١، ص ٣٧٠.

ابن زولاق : هو ابو الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن على بن خالد بن راشد بن عبد الله بن سليمان بن زولاق الذي ألف كتابا باسم خطط مصر (ت ٣٨٧ هـ ) .

<sup>(</sup>٥) محمد جمال الدين سرور: مصر في عهد الفاطميين ، ص ٢٢٠ .

# (أ) أثر القبائل العربية في تعريب الصعيد ونشر الثقافة العربية:

انتشرت القبائل العربية في كل بقاع الصعيد وربلدانه المختلفة ، كما رأينا من قبل في الفصل الأول من هذه الدراسة وأثرت هذه القبائل تأثيراً عظيما في نشر الاسلام اللغة العربية . بخطى بطيئة في البداية خلال القرنين الأل الثاني الهجريين . بيد أنه في خلال القرنين الثالث الرابع كان أنتشار الإسلام والعروبة في صعيد مصر قد وصلا الى مكانة الذرة .

ومن أهم العوامل التى أدت إلى أنتشار الثقافة الإسلامية بالصعيد ، هو قرار الخليفة المعتصم العباسى بإسقاط العرب من ديوان العطاء سنة ٢١٨ هـ وبالتالى سيطرة العناصرالتركية الفارسية على المناصب الهامة في مصر . الأمر الذي جعل القبائل العربية تنزح نحو الصعيد ، وتسكن في قراه وأريافة ، وتنتشر بين الأقباط باحثة عن مصادر الرزق في الحرف المهن التي أشتهر بها الأقباط وأختلط العرب بهم تزوجوا منهم ، ولا شك كان الجهود التي بذلها أبناء القبائل العربية بالصعيد في بناء المساجد ، الترحيب بالعلماء ان له الأثر العظيم في أنتشار الثقافة بالصعيد بعناصرها الثلاثة .الغة و ، الدم، والدين الاسلامي .

وفى البداية ساند العرب الأقباط على إحياء لغتهم القبطية فعادت للمدن أسماها القبطية بدلا مناليونانية مثل أخميم ، إهانسيا ، والأشمونين (١) . ومما يدل على ذلك أنه أثناء زيارة الخليفة العباسى المأمون لمصر سنة ٢١٧هـ ، كان يصحب فى تجواله فى قرى مصر مترجمن ينقلون اليه بالعربية ما يقوله المصريون بالقبطية، وأيضاً خاطبته إحدى السيدات القبطيات فى الصعيد باللغة القبطية (٢) . فى سنة ٢٣٩هـ وقع

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف: مصرفي فجر الإسلام ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: الخطط ، ج۱ ص۸۱.

أحد الأقباط بشهادته على عقد بيع باللغة القبطية (١).

يعتبر الارتباع بصعيد مصر، بداية غرس الثقافة العربية في أذهان أقباط مصر والصعيد خاصة. لكثرة القبائل المرتبعة ببلاده (٢) ، فنجد ساويرس بن المقفع أسقف مدينة الأشمونين، خلال القرن الرابع ، قد أستعان ببعض الرهبان في نقل أخبار البطاركة ، من اللغة القبطية والبونانية إلى اللغة العربية ، وهي اللغة السائدة في زمنه ، انعدام السان القبطي - أي سيادة اللغة العربية في صعيد مصر حتى الاقباط يتحدثون ويكتبون بها ببلاد الصعيد (٢) .

قد تغلغلت الثقافة العربية في نفس المصرين ، منذ أواخر العصر الأموى برزت في مصر طائفة من العلماء في الدين ميدان الفقه والحديث ، وذاع صيت هؤلاء العلماء في مصر وغيرها منهم الفقيه عبد الرحمن بن لهيعة المصرى ، والليث بن سعد ، وقامت بدور أكبر من ذلك حيث إنها نقلت هذا العلم الى ماوراء حدود مصر غربا إلى فريقية الشمالية ، ثم بلاد الاندلس () .

وانتقل مذهب الأمام مالك إلى القارة السوداء أيضاً نقله تلاميذه المقيمون في مدرسة جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ، وعبر بلاد الصعيد إلى بلاد إفريقية جنوباً ، وامتدت حركة التعريب للكتب المصرية القديمة ، أ ولبعض منها على يد خالد بن يزيد الأمير الأموى . ثم أمتدت حركة التعريب إلى الكتب المسيحية ، وساعد على عمق ذلك اقبال المصريين على الاسلام ، وتعلمهم اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، حتى نرى القديس شنوده كتب ملفاته باللغة العربة بدلا من اللغة القبطية حتى يتسنى

<sup>(</sup>١) جروهمان : أوراق البردي العربية ، ج ١ ص١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أحمد أمين : صحى الإسلام ، ج٢ ، ص٩٤ .

<sup>(</sup>٣) لجنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ، الحلقة الثانية . خلاصة تاريخ المسيحية في مصر ، ص ١٣٧، طبعة ١٩٣٢ الطبعة الحديثة بشارع خيرت .

<sup>(</sup>٤) حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ، ص ١١٨ .

للمسيحيين أن يقرءها، وحتى مراسيم الكنيسة كانت تقرأ بالقبطية تشرح بالعربية (١). وفى العصر العباسى انتشرت اللغة العربية ببلاد مصر ومنها الصعيد وأصبحت لغة التخاطب كان على أيدى القبائل العربية التى أختلطت بالمصريين واعتطهم اللغة والدين ، والدم العربي (١).

وأمتدت حركة الثقافة العربية خلال القرن الثالث الهجرى إلى كافة أنحاء مصر من الاسكندرية حتى أسوان ، وظهر علماء من أبناء الصعيد . ومنهم القارىء ورش ، الذى قرأ القرآن الكريم الف مذهبا في القراءات باسمه (٢) .

ظهرت حركة الصوفية على يدى ذى النون الاخميمى (ت٢٤٥هـ) والذى وضع أصول علم التصف الإسلامى، وفي هذا القرن وهوالثالث الهجرى ، ظهر كتاب الجامع فى الحديث ،وعثر عليه فى مدينة ادفو من صعيد مصر هو من أقدم المخطوطات العربية فى جميع مكتبات العالم ، قام بتأليفه العالم عبد الله بن وهب خلال هذا القرن(1).

وظهرت مراكز ثقافية إقايمية في بلاد الصعيد ، أسهمت في نشر العربية والثقافة العربية ، وأنتسب لها أبناء القبائل العربية بالصعيد مثل أبو جعفر الطحاوي ، وهو من

<sup>(</sup>١) حسن أحمد محمود: المرجع السابق ، ص١١٩٠.

<sup>(</sup>٢) حسن أحمد محمد: الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ورش : هو عثمان بن سعيد المصرى ، وكان قبطياً من صعيد مصر ، و اسلم ذهب إلى المدينة وتعلم القرأءه على يدى نافع . فسميت (رش عن نافع) . (أنظر : حسن أحمد محمود : المرجع السابق والصفحة ) .

<sup>(</sup>٤) أبو الوفا التفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، ص ١٠١ . وعامر الدجار : الطرق الصوفية في مصر ، ص ٩٥٠ .

زعماء الحنفية في مصر عامة (١) . والبويطي ( نسبة إلى بويط من الصعيد) وكان من أئمة الشافعية (٢) . وكانت هذه المراكز تجتذب أبناء الصعيد إليها ، وظهر كثير من علماء الصعيد من أثر تلك المراكز كان أكثرهم من الموالي للقبائل ، ففي أسوان ظهر العالم بلال بن يحيي من الموالي بني أمية ، ومعاوية بن هبة الله احمد بن معاوية محمد بن عبد الوارث ، وظهروا كمحدثين ورواة بالصعيد (٢).

ومن إخميم ظهر ذو النون الإخميمي من موالي قبيلة قريش خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين ، هو انتشار القبائل العربية ، وظهر علماء من جهينة وتميم ومراد في مختلف العلوم الدينية (٤).

وكان أحد العوامل التى ترتبت على أعتناق الموالى للثقافة العربية بصعيد مصر، و احتكاكهم بهؤلاء الموالى وإعطائهم هذه الثقافة ، وقطنت مجموعة من العلماء العرب ببلاد الصعيد في مدن أسيوط ، وطحا (٥) وقوص أسوان وإخميم إدفو وأسسنا ونشر هؤلاء العلماء الثقافة العربية ببلدان الصعيد من الشمال إلى الجنوب مما سيمهد للثقافة العربية اجتياز حدود الصعيد الجنوبية إلى بلاد النوبة (٦) .

وإذا انتقلنا إلى العصر الفاطمى نجد أن اللغة العربية صارت لغة الثقافة بين النصارى ، واليهود ، ولغة الصلوات فى الكنائس والمعابد والتى كانت تتلى بالعربية ، التى أصبحت أيضاً لغة الحديث والعلم بين أهل الذمة جميعاً، وكان ذلك ثمارا لجهود

<sup>(</sup>١) القرشى : الجواهر المصنية في طبقات الحنفية ، رقة ٢٤،٣٠٦ مخطوط مصر بدار الكتب . والقرشى الماوى في بيان آثار الطحاوى ورقة ٣٤ ـ مخطوط بدار الكتب ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج٣، ص ٢٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج ۱ ، ص ۱٦٧ البن اللديم : الفهرست ، ص ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٣) الأدفوى : الطالع السعيد ، صفحات ٩٤ ، ١٤٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) أبو الوفا التفتازاني : المصدر السابق ، ص ٣٢ ، ٨١ ، ١٣٦ حوليات كلية دار العلوم ، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) طحا : مدينة الامام الطحاى رئيس الأحناف بمصر ، الذى مات ودفن بالقرافة الصغرى ، ومكتوب على قبره أبو جعفر الامام بن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوى ولد سنة ٢٢٩ هـ و مات سنة ٣٢١ هـ ، دفن بترية بنى الاشعث ، وهو من بلدة طحا التى بالصعيد ،

<sup>(</sup>أنظر: السخاوى: تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والبقاع المباركات ورقة ٩٠ .. ٩٠)

<sup>(</sup>٦) ابن حجر : رفع الإصر عن قضاة مصر ، رقة ١٩ .

أبناء القبائل التي انتشرت في جميع أنحاء مصر.

## (٢) أثر القبائل العربية بالصعيد في النشاط الديني والعلمي :

ظهر في مصر علماء في الحديث وروايته ، فكان يزيد بن ابسى حبيب (ت ١٢٨ هـ) من موالي قبيلة الأزد فقيه مصر ومفتيها، وروى الحديث عنه الليث ابن سعد وابن لهيعة وعلماء آخرون ، وكان ثقة كثير الحديث ، وهو أحد الأركان الذين نقل عنهم الكندي كتابه (ولاة مصر وقضاتها) ويعتبر أحد ثلاثة جعل الخليفة عمر بن عبد العزيز (٩٩ ـ ١٠١هـ) الفتيا فيهم ، وكانت ظهر من قبيلة الأزد التي انت متمركزة بصعيد مصر جعفر بن أبي ربيعة بن عبد الله الأزدي وكان عالما جليلا ذاع صيته في جميع أرجاء مصر (١).

وكان بالصعيد حفاظ للحديث من أبناء القبائل العربية ، ففى أسوان ظهر بلال بن يحيى الأسوانى (ت٢١٧هـ) عالما محدثا فى فقه الامام مالك بن أنس، والليث بن سعد ابن لهيعة (٢) . ومعاوية بن هبة الله الأسوانى (ت٢١٨هـ) وروى أيضاً عن مالك بن أنس (٣) . ظهرت مجموعة من العلماء فى الحديث من مدينة أسوان أهمهم وليد بن يحيى الأسوانى (ت٢٣٤هـ)(٤)، و محمد بن عبد الوراث بن جرير بن عيسى (٥) الاسوانى ، والقاضى إبراهيم بن موسى الاسوانى ( من مواليد القرن الثالث الهجرى) سمع الحديث ورواه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح (٢) ، والحسين بن يوسف الأسوانى (ت٢١٨هـ) (٧) ، وروى عنه ابنه ، وكان ثقة ومدهم قاسم بن عبد الله بن مهدى بن يونس ملولى قبيلة الأنصار من أهالى

<sup>(</sup>۱) السيوطى: حسن المحاضرة ، ج۱، ص ۱۱۹ ... ۱۱۲۰ كان يزيد بن أبى حبيب نوبى من دنقلة وكان يتبع الأزد بالولاء (انظر أحمد أمين: ضحى الإسلام ، ج۲، ص ۸۷).

<sup>(</sup>٢) الأدفوى : الطالع السعيد ، ص١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الأدفوى : المصدر السابق ، ص ٦٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي : المقفى ، ورقة ٧٤.

<sup>(</sup>٦) الادفوى: المصدر السابق ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ص ٢١٩.

البلينا بالصعيد (1) ، وروى الحديث عن أبى مصعب أحمد بن بكر الذى قدم إلى الفسطاط، وسمع منه الناس الحديث ، وله مؤلفات كثيرة وتوفى 0.1 هـ (1) .

وكان من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد بن عجبان بن همدان ، الذى شهد الفتح ، وعاش بالجيزة وأختط بها ، وكذلك مهاجر مولى أم المؤمنين أم سلمة ويكنى أبو حذيفة ، الذى دخل مصر ، وسكن بلاد الصعيد ، ولأهل الصعيد عنه حديث حيث يقول : « خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس سنين ، لم يقل لشىءتركته لم تركته ، (٣) .

وكان من التابعين زبان بن عبد العزيز بن مروان . الذى مات فى بوصير سنة 177 هـ، وسعيد بن الأدم المصرى ويدعى أبى عثمان ، الذى كانت له يد طولى فى العلوم الدينية ، ومات فى إخميم سنة 1.7. هـروى بالفيـوم موسى بن هـارون بـن يحـيى الذهـلى ، وكـان مـن التـابعين ، روى الحـديث وعـاش ومـات بالفيـوم سنة 1.2. هـ(0) .

وظهر بالصعيد فقير بن موسى أبو الحسن الأسوانى ، الذى سافر إلى الفسطاط وروى عن أبى حنيفة ، كذلك قحزم بن عبد الله الأسوانى ، الذى صاحب الإمام الشافعى وتوفى بأنصنا سنة ٣٢١هـ (٦) ، وبأسوان روى الحديث أحمد بن عفان ، الذى صنف كتبا كثيرة ، واحترقت ولم يبق منها إلا أربعة كتب فقط (ت ٣٢١هـ) ، وهارون بن يوسف من ٣٣١هـ) ، ومحمد بن خالد (ت ٣٥٠هـ) ، ومحمد بن هلال الأسوانى

<sup>(</sup>١) البلينا: كانت تابعة لأعمال قوص من بلاد صعيد مصر (الانتصار ، ج٥، ص ٣٠) .

<sup>(</sup>٢) الأدفوى: نفس المصدر ، ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٣) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج١ ، ص١٦٨ ، ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق والجزء ، ص٢٦٧، ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق والجزء ، ص ٢٩٠ ..

<sup>(</sup>٦) الأدفوى : الطالع السعيد ، ص٢١٩ .

<sup>(</sup>٧) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ١٥٦ .

(ت ٣٨٢هـ)، ومحمد بن عتبة (ت ١٧٥ ٤هـ) (١) . وظهر من أبناء قبيلة الصدف يونس بن عبد الأعلى الصسوفى الذى كسان وكيلا لليث بن سعد ، وروى عن الامامين مالك والشافعي (٢) .

وظهر من المحدثين الذين بلغوا درجة عالية من الشهرة أبو جعفر الطحاوى ، وهو ابن أخت المزنى عالم الحديث ، وكان الطحاوى شافعياً ، وسافر الى الشام لطلب العلم، ثم تحول عن مذهب الشافعية إلى الحنفية ، وهو مؤسس مذهب الأحناف فى مصر ، وله مؤلفات كثيرة منها معانى الآثار ، وأحكام القرآن ، والتاريخ الكبير (ت٣٢١ هـ/٩٣٣م) ، وكان الطحاوى من أبناء قبيلة الأ زد بطحا وكان ثريا يمتلك ضيعة فيها (٤) ، وروى عهد أبن حجر العسقلانى أغلب كتابه ، رفع الإصر عن قضاة مصر، وكان يحظى باحترام القضاة فى مصر (٥) .

ومن النساء اللاتى ظهرن بالصعيد لرواية الحديث بمدينة قوص السيدة سلامة التى كانت تلبس الأزرق ، وعرفت بالورع والتقوى والزهد، وذاع صيتها في الفقه أيضاً في أغلب بلدان الصعيد<sup>(٦)</sup> . وبأسوان ظهر أبو بكر الأدفوى الملقب بابن الحداد

<sup>(</sup>١) المقريزي : المقفى ، ج١، ورقة ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب ، ج٢، ص١٤٩

وقد توفى يونس بن عبد الأعلى الصوفى سنة ٢٦٤ هـ (أنظر السبكى : طبقات الشافعية ، ص ١٧٠ ، ١٧٦ ، ١٧٦ )،

والكندى : الولاة والقضاة ، ص٤٧٠ .

<sup>(</sup>٣) البلوى : سيرة أحمد بن طولون ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) عبد المجيد محمود : أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث ، ص٤٦ .

<sup>(</sup>٥) طحا: من بلاد الصعيد ، ومنها الطحاوي العالم الفقية .

ياقوت : معجم البلدان ، ج٦ ، ص ٣٠

ابن حجر: رفع الإصرعن قضاة مصر، ص ١٤١ ـ ١٤٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن نوح الأقصرى : الوحيد في سلوك أهل التوحيد ، ج١، ورقة ١٨٤ مخطوط بدار الكتب رقم ٢٢٦ تصوف ، ميكروفيلم ، ٢١١١ .

الذى كان يعمل تاجرا للأخشاب (١)، وكان محمد بن الربيع الجيزى في عهد الخليفة المتوكل العباسي كان قاضياً وهو من الجيزة (٢) ، كما ظهر أيضاً من رواة الحديث بأسوان رجاء الأسواني صاحب القصيدة البكرية (٣)، وظهر من دشنا بالصعيد محمد بن عباس الدشناوى وكان محدثا ونحويا وقارئا لقراءات القرآن الكريم ، وقرأ مع السراج الدندري من دندرة بالصعيد أيضاً ، كذلك ظهر من دندرة محمد بن عيد الرحيم بن إبى زيد، وكان من كبار المحدثين (٤)، وكان بمدينة أسوان إبراهيم بن أحمد بن أسحاق الأسواني ، الذي سمع الحديث من أبي الطاهر محمد بن جبريل ، وتوفى بأسوان سنة ٤١٠هـ (٥).

ومن علماء الحديث من أبناء العرب بالصعيد ، ومن مدينة اسنا العالم ذو النون بن سهل بن منصور ، ويونس بن عبد الأعلى الرقاشي (ت١٦١هـ)(٦)وكان من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم القيس بن الحارث المراوى الذي سكن بلدة القيس من صعيد مصر ، وعاش أيضاً بمدينة البهنسا ، ومحمد بن جعفر بن أبى طالب ، ومسلم بن عقيل، وكانوا يروون الحديث عن عمر بن الخطاب ( $^{(}$ ) $^{,}$  وروى عنهم كثير من أهل الصعيد، ومن علماء البهنسا في الحديث أحمد بن عبد الله البهنسي (ت١٧٤ هـ) (٨).

وظهر من فقهاء المالكية بالصعيد هارون بن محمد الأسواني (ت٣٢٧هـ) (٩) وكان

<sup>(</sup>١) السيوطي : بغية الوعاة في طبقات النحوبين واللغاة ، ص٨١.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: رفع الإصرعن قضاة مصر، ص٦١.

<sup>(</sup>٣) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ، ص٦٦ .

<sup>(</sup>٤) السيوطى : بغية الوعاة ، ص ٥١، ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) الأدفوى: الطالع السعيد ، ص٤٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن زياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور ، ج١ ، ص١٣٦ .

<sup>(</sup>٧) محمد أحمد : المنيا ، ص٢١٢ .

<sup>(</sup>٨) السبكى : طبقات الشافعية ، ج٢، ص١١٠ .

<sup>(</sup>٩) السيوطي : حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ٤٤٩ .

الامسام ابو جعفر الطحاوى الذي ألف في علم الحديث كتابا كبيرا يسمى مشكل الحديث ، من المشهود لهم بالإمامة والحفظ ، وكان رئيس الأحناف في مصر (١) .

وكان من علماء الحديث بصعيد مصر ، من مدينة إخميم محمد بن أبى يزيد أبويكر الإخميمى الذى روى الحديث عن الربيع بن سليمان الجيزى  $^{(7)}$  هويكر الإخميمى الذى روى الحديث عن الربيع بن سليمان الجيزى  $^{(7)}$  ومنهم أيضاً محمد بن أحمد بن أبى العباس أبو الحسن الإخميمى من أهل العلم والأدب وحضر الكثير من مجالس الأدب والحديث بمدينة الفسطاط ، وجالس الإمام الطحاوى وتوفى في سنة  $^{(7)}$ .

ومن مدينة إدفو الواقعة جنوب مصر العالم الحسين بن إبراهيم بن يوسف ابن الزمزام (ت٣٦٣هـ) (١) الذي ذاع صيته وشهرته في أرجاد مصر في علم الحديث، وتنقل في البلدان، واشتهر في دمشق، وحدث عنه الكثير منها، وروى عنه كثير من أهل مصر أيضاً (١).

ومن المعروف أن الفقه (٦) هو أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر

<sup>(</sup>١) عبد المجيد محمود : أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث ، ص١٦٢ ـ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : المقفى ورقة ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : المصدر السابق ، ورقة ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الأدفوى : الطالع السعيد ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الأدفوى: المصدر السابق ، والصفة .

<sup>(</sup>٦) نبذة عن المذاهب الفقهية : أقدم هذه المذاهب مذهب الأمام ابي حنيفة النعمان بن ثابت الذي ولد بالكوفة ٨٠ هـ ، ومات في بغداد سنة ١٥٠ هـ ، ويسمى امام أهل الرأى والقياس ، ثم مذهب الامام مالك بن أنس الأصبحي، ولد بالمدينة سنة ٩٣ هـ ومات بها ١٧٩ هـ ويعتمد على الحديث وروايته - وثالثهم محمد بن أدريس الشافعي ، ولد في غزة ١٥٠ هـ ومات سنة ٢٠٤هـ ورابعهم احمد بن حنبل الشيباني الذي ولد ببغداد سنة ١٩٤ هـ ومات بها سنة ٢٠٤هـ .

<sup>(</sup>أنظر سيدة الكاشف: مصر في فجر الأسلام ، ص ٣٢٢).

وابن خلدون : المقدمة ، ص٤٩٨ ، ويضيف ابن خلدون قائلاً ، وكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على أختلاف فيما بيدهم ، ثم عظمت الأمصار الإسلامية، وذهبت الأمية عن (-)

والندب والكراهية والإباحة وهي متلقاة من الكتاب والسنة ومارضية الشارع لمعرفتها من الأدلة ، فاذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قبل لها : فقه .

وقد أنتشر في مصر مذهب الإمام مالك بن أنس أكثر من مذهب الأمام إبي حنيفة ، وذلك لتوفر أصحاب مالك بمصر مثل عبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحيم بن خالد بن يزيد مولى قبيلة جمح العربية (١).

وأنشر مذهب الإمام الشافعي أيضا بمصر ، وأنضم إليه الكثيرون ومنهم المزتى الشافعي ، وأصبح هذا المذهب منافسا لمذهب الأمام مالك بمصر (٢). أما المذهب الحنبلي. فقد ظهر في العراق خلال القرن الثالث الهجري ، وظل غير معروف في مصرحتي القرن الرابع الهجري ، وفي عهد الدولة الفاطمية ظهر مذهب الحنابلة من جملة المذاهب الفقهية بمدينة الفسطاط (٣).

وما يجدر ذكره أن مذهب الامام أبي حنيفة قد أنتشر في مصر على يد بكار بن قتيبة ، وانضم إليه الامام الطحاوي بعد أن تحول من مذهب الشافعي إلى أبي حديفة ، وحدثت مناظرات فقهية في المذاهب الأربعة ، وألف المزنى كتابا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ، يرد فيه على مذهب الحنفية (٤).

وفي خلال القرن الثالث الهجري ، كان رئيس الأحناف أبو جعفر الطحاوي سنة

<sup>(-)</sup> العرب بممارسة الكتاب والسنة ، وتمكن الاستنباط وكمل الفقه ، وأصبح صناعة وعلما ، وانقسم طريقين : طريقة أهل الرأى والقياس وهم أهل العراق ، وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز ، (المصدر السابق ، ص٤٩٧ . ٤٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) المقريزى: الخطط ، ج٢ ، ص٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المقدسى : أحسن التقاسيم ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، ص ١٧٣٠ .

والسيوطي : المصدر السابق والجزء ، ص ١٦٨ .

٣٢٦هـ، وكان له تلاميذ كثيرون ، وله ثلاث حلقات للدرس في الجامع العتيق ، بينما كان للشافعية والمالكية خمس عشرة حلقة (١).

وقد ساهمت القبائل العربية بعدد وافر من العلماء في هذه المذاهب . منهم محمد بن رمضان بن شاكر أبو بكر الجيشاني (ت 771 هـ) وعلى فقه أبي يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي على مذهب الشافعي ، وهو من بويط من صعيد مصر ، وقال فيه الشافعي : • البويطي أحق مني بمجلسي من غيرة (7) وقد وشي في البويطي أثناء محنة خلق القرآن ، وقد رفض البويطي أن يقول بخلق القرآن ، فسجن في بغداد حتى مات سنة 771 هـ (710 هـ) ، وكانت له مؤلفات في المقه مثل المختصر الكبير ، والمختصر الصغير ، وكتاب الفرائض (7) ، وكان على فقه الشافعي الربيع بن سليمان المرادي المؤذن ، الذي روى أكثر كتب الشافعي ، وكان له حلقة يدرس فيها الفقه الشافعي ، ورحل إليه الناس من مختلف البدان ينهلوا من علم الشافعي (710 م) مريراً ، وترك كتبا في الفقه منها : الواجب والمستعمل والمسافر والهداية (710 م) مريراً ، وترك كتبا في الفقه منها : الواجب والمستعمل والمسافر والهداية (710 م) م

وظهرت مجموعة بالصعيد اشتغلت بالفقه على مذاهب الأئمة السابقة نذكر منهم محمد بن محمود جلال الدين بن النظام ، الذى كان عارفا بالفقه والأصول ، وأخذ الفقه عن العالم الأديب البهاء الاخميمي(٦) ، وظهر بأسوان أحمد بن أبى بكر بن عرام

<sup>(</sup>١) العيدى : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، ج ورقة ٣٩٤ .

والسيوطى : المصدر السابق والجزء ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) السبكي : طبقات الشافعية ، ج٢، هن ١٦٢ ، ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص١٦٣ ـ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) العماد الحنبلى: شذرات الذهب ، ج٢ ، ص١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦) السيوطى : بغية الوعاة في طبقات اللحويين واللغاة ، ورقة ١٨٩، ١٨٩ مخطوطة بالأزهر رقم ١٨١٠ .

بهاء الدين أبو العباس الأسوانى ، وكان قد قرأ العلم على العالم الدلاصى من دلاص احدى بلدان الصعيد التابعة لاسنا ، ثم أنتقل إلى الإسكندرية ، كذا محمد بن على بن محمد بن أبى بكر الأدفوى ، وكان عالما فقيها وعالما فى النحو والقراءة ، وأخذ عن أبى جعفر النحاس ، وصنف كتاب الاستفتاء فى تفسير القرآن فى مائة مجلد ، وانفرد بالإمامة ، وكان مقرئاً عظيماً ولد ٣٠٥ هـ ، وتوفى سنة ٣٨٨هـ(١).

ومن أسوان أيضاً ظهر فى الفقه محمد بن حميد بن حيدرة الذى تولى منصب القضاء فيها ، ومات بها(Y) ، وعندما زار مدينة أسوان خرج له الأعيان والأدباء حوالى أربعمائة راكب بغلة(Y) ، كما ظهر أيضاً من أسوان الفقيه أبو رجاء الأسوانى صاحب القصيدة البكرية ، وكان من أسوان ثمانون رسول للشرع(Y) .

وكان قاضى مصر محمد بن يحيى بن مهدى أبى هارون الأسوانى ( ولد سنة ٢٥٥ هـ) وكان بأخميم ، وكان على فقة الامام مالك ، ومن علماء فقه مالك بمدينة إخميم محمد بن أحمد بن العباس أبو الحسن الإخميمى (ت ٣٩٥هـ) وكذا محمد بن أحمد بن أبى زيد أبو بكر الاخميمى (ت ٣١٨هـ) الذى كان فقيها ، وكان من رواة الحديث (1).

ومن فقهاء مدينة البهنسا في العصر العباسي أبو اسماعيل بن ضمام بن إسماعيل بن عبد الملك (ت ١٨٥ هـ) بالإسكندرية ، وكان يطوف البلدان لإلقاء العلم ، ومن

<sup>(</sup>١) السيوطى : بغية الوعاة في طبقات النحويين واللغاه ورقة ٨١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ورقة ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن حامد : تعطير النواحى والأرجاء ، ص١٢٤ وكان الذى يركب البغلة العالم الجليل الحافظ للقرآن والأحكام

<sup>(</sup>٤) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة، ص٦٦- ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر العسقلاني : دفع الإصر عن قضاة مصر ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي : المقفى الكبير ، ج١ ، ورقة ١٩٥ .

البهنسا أيضاً هجنع بن قيس الحارثي الذي عاش بالاشمونين ، وكان يقوم بالفقه على مذهب الامام مالك ، ومنهم أبو القاسم بن غالب الدلاصي الذي روى عن مالك ، والليث بن سعد الذي استقر بدلاص ناحية البهنسا (ت٢٢٣هـ) (١) وكان على مذهب الشافعي فقير بن موسى الأسواني الذي عمل بالفقه بأنصناومات بها سنة ٢٣١هـ ، وكانت أغلب قبائل قريش تدين بمنصب الشافعي ، وكانت أم الإمام أبو جعفر الطحاوي تحضر مجلسة في فقه أبي حنيفة ، ومن الذين كانوا على مذهب الامام أبي حنيفة العالم الفقيه أبي الزمزام (ت٢١٨هـ) ، وأبو الحسن الإخميمي ، والحسن بن جابر بن ابراهيم الادفوي ، وعبد العزيز بن محمد الجوهري (٢).

ومن علماء المذهب الشافعى أحمد بن عبد الله البهنسى المولود سنة ١٧٤ هـ، والذى روى الحديث عن بحر بن نصر الخولانى (T)، وعن الإمام الشافعى ، وكان محمد بن عبد المحسن قاضى البهنسا على مذهب الشافعى ، وكذا القاضى إبراهيم بن هبة الله الإسدائى من مدينة اسنا كان قاضيا فى إخميم وقوص وأسيوط ، وعلى مذهب الامام الشافعى (2).

ومن علماء المذهب المالكي هارون بن هارون الأسواني (ت٣٢٧هـ) (٥) وكان من أبناء أسوان أيضاً على مذهب مالك محمد بن يحي الإسواني (ت ٣٤٠هـ) الذي ولى قضاء مصر (٦).

<sup>(</sup>١) محمد احمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص٢١٤ - ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد أحمد محمد : المنيا في العصر الإسلامي ، ص ٢١٨ - ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) السبكي: طبقات الشافعية ، ج٢، ص١١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج٩، صفحات ١٦٦، ٤٠٠ .

 <sup>(</sup>٥) الأدفوى: الطالع السعيد ، ص ٦٨٦ .
 والسيوطى: حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) ابن حجر العسقلاني: رفع الإصر عن قضاة مصر ، ص١٢٣ والمقريزي: المقفى الكبير ، ج٢ ، ص٢١٩.

وظهر من فقهاء أسوان على المذهب المالكي أحمد بن جعفر الأسواني الصواف (ت ٣٧٦هـ) ، ومحمد بن يوسف بن بلال (ت٣٧٦هـ) (١).

وكان على مذهب الشافعية من أسوان قحزم بن عبد الله بن قحزم ، ويكنى بأبى حنيفة وكان أصله قبطيا ثم أسلم ، وصحب الإمام الشافعي ،وكتب الكثير من كتبه ، وروى عنه عشرة أجزاء من السنن والأحكام ، ومات بأسوان سنة (7) ه وأيضاً أبو رجاء الاسواني الذي كان عالما على فقه الشافعي (7) .

ومن الجدير بالذكر أن أول من أدخل فقه مالك إلى الصعيد هو خالد الجمحى من قبيلة جمح العربية التى عاشت بالأشمونيين من صعيد مصر (ت١٣٩هـ) ، وكان أول من جاء مصر كلها بفقه مالك ، وخلفه ابنه عبد الرحيم بن خالد (ت١٦٣هـ) على نفس الفقة بالأشمونين(<sup>1</sup>).

وكانت بمنية ابن الخطيب مراكز لتعليم المذهب الشافعي والمذهب المالكي حتى دخل مذهب الحدفية بلاد الأشمونين على يد أبو جعفر الطحاوي وعلى بن أحمد بن عمر ، وظهر المذهب الحدبلي في القرن الرابع في البهنسا ، ومن علماء هذا المذهب أبو عبد الله بن الحسين الحدبلي ، وكان بالبهنساسنة ٢٥٩هـ ، وأبو الحسن بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد العطار (ت ٣٦٤ هـ) (٥) ، وخرج عالم يدعى أبو الذكر محمد بن يحي فقيها مالكيا من أسوان ، وهو أصلا من مدينة إخميم ، وتصدر الفتوى والقصاء سنة ١٦١١هـ ، وتسوفي سنة ٢٤٠هـ ، وكان له أخ عالم يسحي

<sup>(</sup>١) الأدفوى: المصدر السابق ، ص١٤٣ ـ ٦٤٣ .

<sup>(</sup>٢) السبكي: المصدر السابق ، ج٢، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) ابن دقماق : الأتصار لواسطة عقد الأمطار ، ج٤ ، ص٨ .

<sup>(</sup>٤) محمد أحمد : المنيا في العصر الأسلامي ، ص ٢٢٠ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج١ ، ص٥٣ .

مـؤمل بن يحي<sup>(١)</sup> .

كان القرآن الكريم أهم ما حمله الجنود العرب عندما فتحوا مصر سنة ٢٠هـ، وكان من بين هولاد الجنود من حمله في صدره كلاما محفوظا ، ومن حمله في متاعه كتابا مسجلا. لأنهم كانوا يكتبونه أمثال عبد الله بن سعد ، وعقبة بن عامر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص(٢) .

وكان الجيش الفاتح امصريحمل في ركابه عددا من الرجال ، الذين صاروا يعرفون باسم القراء ، منهم أبو ذر الغفارى (ت 38هـ) ، وعبد الرحمن بن ملجم المرادى (ت 28هـ) ، ومن التابعين لعبد الرحمن ابن جبير العامرى (ت 40هـ) ، وأبو تميم الجيشانى (ت VV هـ) تلميذ معاذ بن جبل ، الذى أصبح من أئمة القراءات في مصر أول من قرأ القرآن في المسجد الجامع أبو أمية عبيد بن مخيمر المعافرى ، وأول من قرأ بحرف نافع في مصر هو أبو ميسرة عبد الرحمن بن ميسرة (ت VV) ، ويذكر ابن خلدون عن قراءات القرآن فيقول : « القرآن هو كلام الله

<sup>(</sup>١) ابن حجر: رفع الأصرعن قضاة مصر ، ص٢٥٧ .

وكان من أبناء طحا أبو جعفر الطحاوى (ت٣٢١هـ) شافعياً أول الأمر ، ثم تحول إلى الحنفيه وهو من قبيلة الأزد بالصعيد، ونشر مذهب الاحناف بالصعيد، ومن تلاميذه أبو عثمان القاضى لمصر سنة ٣١٤ هـ، وألف كتبا منها ـ معانى الأثار، وأحكام القرأن، والتاريخ الكبير، واختلاف العلماء . (أنظر:

آبن خلكان : المصدر السابق والجزء والصفحة

ابن حجر : المصدر السابق والجزء ، ص ٤٩ ـ ٥٠

السيوطي : حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ١٩٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) البلاذرى : فتوح البلدان ، ص ٥٨ .

وابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، ج، م ١١٠٠ .

وأبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ١ .. ص ٢٠٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ، ص١٩٧ ، ٢١٤ ، ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج١ ، ص٢٠٧ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى: الخطط ، ج٢ ، ص ٣٣٥ .

المنزل على نبيه المكتوب بين دفتى المصحف ، وهو متواتر بين الأمة . إلا أن الصحابة رووه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى طرق مختلفة فى بعض ألفاظه وكيفيات الحروف فى أدائها ، وتنوقل ذلك واشتهر ، إلى أن استقرت فيها سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضا بأدائها ، واختصت بالانتساب إلى من اشتهر ، بروايتها(١) .

وفى القرن الثانى الهجرى انتشرت هذه القراءات ، وأصبح لها رئيس بمصر ، وهو عثمان بن سعيد المصرى المعروف بورش ، وهو من الموالى ، وأخذ القراءة عن نافع (7) ، وسمى ورش لشدة بياضه ، وهو يشبه الطائر المعروف ورشان ، وذهب إلى المدينة وتتلمذ على يدى نافع ، ورجع ورش بقراءة نافع إلى مصر ، وكان شيخه نافع هو الذى سماه بورش . وقرأ بمجلس القراء بمسجد الرسول بالمدينة ، وكان ورش قبطيا من صعيد مصر ، وكان مولى لآل الزبير بن العوام بالأشمونين ، ثم أسلم وأصبح عالم قراءة نافع بمصر (7) .

وقد ساهم أبناء القبائل العربية في قراءات القرآن الكريم ، وأجادوا معظم القراءات السبع ، وظهر منهم أحمد بن أبي عثمان الأسواني ، ويكني بأبي العباس الذي قرأ القرآن على أحمد بن عبد الله بن عبد الواحد بالبصرة ، وكان أبو عمرو<sup>(٤)</sup> يجيد القراءة لنافع ، ومن قبيلة الصدف ظهر يونس بن عبد الأعلى (ت٢٦٤هـ) وأخذ عنه

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٤٨٧ ـ ٤٨٨ .

ر) (۲) ياقوت : معجم الأدباء ، ج۱۲ ، ص ۱۱۲

وأول من نقل قراءة نافع إلى مصر الليث بن سعد ، ونافع أصلا من أصبهان، ولد سنة ٧٠ هـ ومات سنة ١٦٩ هـ ( المصدر السابق ، والصفحة ) .

<sup>(</sup>٣) ياقرت ك معجم الأدباء ، ج١٢ ، ص ١١٦

والسيوطى : حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص٢٠٧

وسيدة الكاشف: مصر في فجر الإسلام ، ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الإدفوى الطالع السعيد ، ص٧٠ .

الكثير ، ومنهم محمد بن جرير الطبرى ، وأحمد بن جعفر الفهرى (1) ، وأحمد بن عبد الله الأزدى ( (1) ، (1) ، وعده أخد عمر بدن عرك الحد ضرمى ( (1) ) . وذكر المقدسى (1) أن قراءة نافع أشهر القراءات في مصر ، وكانت القراءات السبع منتشرة بمصر ، وأقلها قراءة بن عامر والغالب على المصريين قرأة نافع ، وكان متفقهاً لمالك ، وقارئاً لنافع .

ومن القرآن الكريم بمدينة الجيزة أبو الأشعث الذى أخذ القراءة عن داود بن أبى طيبة (ت٢٢٣هـ) ، وأبو عبد الله الأزدى وهو محمد بن الربيع بن سليمان الجيزى (ت٤٢٣ هـ) ، وتتلمذ فى قرائته على يدى يونس  $^{(1)}$  ، ومن أهانسيا بالصعيد القارىء الشهير المعروف أبو عبد الله الطائى محمد إبن إبراهيم الذى أخذ القراءة عن ورش وإسماعيل النحاس وأبو بكر بن سيف النجيبي وابن سهل ، وسافر الطائى إلى بغداد قرأ بها ، وروى عنه ببغداد للقارىء البصرى أحمد بن نصر (ت٣٠٠هـ) وعلى بن الحسين النطاطرى ـ كان حيا سنة ٣٧٨هـ ببغداد  $^{(0)}$  .

وظهرت ببلاد الصعيد شخصيات من أبناء القبائل العربية نبغت علم القراءات منهم المقرىء أبو جعفر محمد بن سعيد بن الخليل الذي قرأ على أبى عون محمد بن الواسطى (۲۷۰هـ) وهو تلميذ قالون المدنى ، والدورى البغدادى (ت ۲۶۲هـ) وقنبل المكى (ت ۲۹۱هـ) ، ومحمد بن على ابن عبد الله الخطيب (ت ۲۹۱هـ) الذي روى القراءة عن أساتذة عظام منهم داود بن أبى طيبة من مدرسة ورش ، وأبو جعفر

<sup>(</sup>١) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ، ج٢ ، ص١٤٩

وابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج٦، ص٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) رضوان الجنانى : القبائل العربية ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم ، ص٢٠ ٢٠ (ط ليدن ، ١٩٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) عبد الله البرى : القرآن وعلومة في مصر ، ص٢٢٠ ، ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله البرى: القرآن وعلومه في مصر، ص ٢٦٢، ٢٦١.

الكوفى (ت ٢٤٠هـ) وابن كثير المكى (ت ٢٤٠هـ) ، والحلوانى المتقن فى قالون ، وهشام المقرىء فى عصره (ت ٢٥٠هـ) ، واسماعيل الأزدى البغدادى (ت ٢٨٢) (١) . ومن مدينة إسنا بالصعيد ظهر القارىء عثمان بن عمر بن أبى بكر الحاجب ، وكان عالماً فاضلاً ، وذهب من إسنا إلى دمشق ، وكان عالماص فى النحو والشعر أيضاً (٢) . ومن إسنا أيضاً ظهر العالم عبد الرحيم بن الحسين بن على بن عمر بن ربراهيم الأموى ، وكان شافعياً ونحوياً ومن جملة حفظة القرآن الكريم (٢) .

ومن مدينة أدفو (²) بالصعيد ظهر أبو بكر الادفوى الذى كان عالماً بالقرأت ، وانفرد بقراءة ورش على أبى غانم المظفر بن أحمد ، فى علوم القرآن الكريم ، كما أنفرد فى الامامة بقرأة نافع ، وكانت له حلقة علمية من أكبر حلقات مصر ، وأخذ عن أبى جعفر النحاس (٥) . ومن إدفو أيضاً الحسين بن إبراهيم الادفوى ، وهو محدث عظيم وعالم فاضل فى علوم القرآن ، كذا أحمد بن إبراهيم القفطى (ت٣٦٣هـ) الذى كان من أعظم العلماء ، وأهل الدين (١) .

وظهر من عامة الصعيد علماء في شتى العلوم الدينية ومنها القراءات مثل أبو على الحسين بن الخصر السيوطى الذي روى الحديث عن النسائي (ت٣٩٦هـ) ، وأبو الحسين محمد بن أحمد أبو العباس الاخميمي (ت٣٩٤هـ) من أهل العلم ومن حفاظ القرآن الكريم (٧)، ومن أصحابه بالصعيد أبو يعقوب

<sup>(</sup>١) عبد الله البرى : المرجع السابق ، ص٢٦٢ ، ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) السيوطى : بغية الرعاة في طبقات النحويين واللغاة ، ص٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) السيوطى: المصدر السابق ، ص ٤ ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) إدفو: من بلدان الصعيد . أشتهر أهلها بالفقه والفضل والتحرز في الأقوال ، واكرام الوارد ، وأغاثة الملهوف . أنظر • ياقوت : معجم البلدان ،ج ١ ، ص ١٢٦ الادفوى : الطالع السعيد ، ص ٢٤) .

<sup>(</sup>٥) السيوطى : بغية الوعاة في طبقات النحويين واللغاة ، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) السيد طه : الحركة العلمية في العصر الفاطمي الأولى ، ص ١٠٥ رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآدداب بسوهاج ، ١٩٨٢.

<sup>(</sup>٧) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ٣٧٠ ـ ٣٧٢.

وأبو تراب الخشبي ، وكان من علماد القرأة في القرأن الكريم وغيره من العلوم الدينية (١) .

أما التصوف الاسلامي فأنه حركة سلمية وادعة ، وكان الإخوه الصوفية عدد الشعوب الاسلامية هم النظام الاجتماعي الوحيد الذي بقي لاتقاء عوامل الظلم والتعسف من جانب الحكام (٢) . وظهر من أبناء القبائل العربية بصعيد مصر ومن مواليها من أسس علم التصوف الاسلامي الذي أتسم بالزهد والثفافية الروحية ، وتأسس هذا الطريق على يد أبي الفيض ثوبان بن إبراهيم النوبي المصري ، وكان يكني بذي النون الإخميمي ، نسبة إلى مديئة إخميم (٣) التي ولد بها من صعيد مصر ، وكان مولده سنة ١٥٥٥ هـ ، من أب نوبي الأصل من موالي قبيئة قريش التي أقامت ببلاد أخميم ، توفي سنة ٤٥٢هـ(٤) وكان أبوه من بلدة الأدواء النوبية ، واسمها الآن جبل عُدة التابعة لبلاد النوبة (٥) ، وكان ذو النون في شبابه يشتغل بالتجارة ، ويحمل السلع الجنوبية متاجرا فيها إلى الشمال عن طريق النيل ، ويروى عن نفسه أنه كان صاحب لهو ولعب ثم تاب إلى الله توبة نصوحا ، وترك ذلك كله ، وخرج حاجا إلى بيت الله الحرام ، واختاط في رحلته بالعماء المسلمين من شتي أنحاء العالم الإسلامي ، وتعرف على أقوالهم وأخبارهم ، واشتغل بطلب العلم منذ سنة ، ٢٠ هـ ، وذهب لبلاد المغرب وتقابل مع العالم الإسلامي شقران الذي تتلمذ ذو النون على وذهب لبلاد المغرب وتقابل مع العالم الإسلامي شقران الذي تتلمذ ذو النون على وذهب لبلاد المغرب وتقابل مع العالم الإسلامي شقران الذي تتلمذ ذو النون على وذهب لبلاد المغرب وتقابل مع العالم الإسلامي شقران الذي تتلمذ ذو النون على

<sup>(1)</sup> دائرة المعارف الإسلامية ، ج٩ ، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) هاملتون جب: دراسات في الحضارة الإسلامية ، ص ٤٠ - ٤١

ترجمة احسان عباس وآخرون ، طبعة بيروت ، ١٩٧٩

<sup>(</sup>٣) إخيم : بلد قديم بالصعيد فيها عجائب ، وفيها البرابي المشهورة من عهد عهد القبط الأول

<sup>(</sup> ياقوت : معجم البلدان ، ج١ ، ص ٢٥١)

<sup>(</sup>٤) أحمد أمين : ظهر الإسلام ، ج٢ ، ص ٢٧ - ٦٨

<sup>(</sup>٥) الأصبهاني : حيلة الأولياء ، ج٩ ، ص ٣٦٣ طبعة دار الكتاب العربي ، بيروت

يديه ، وأخذ منه طريقة التصوف الجديدة ، ومن أقواله لذى النون ، ياذا النون من توكل استعنى ، ومن لم يتق تعب ، ومن شكر كوفئ ، ومن رضى صوفى ، والنظر الى الظلمة آفة التحقيق ، والهجر أول الطريق ، يافتى سح فى الأرض ، واستعن بأكل العشب على آداء الفريضة ، (١).

وكان ذو النون عالما شهيرا في العلوم الأخرى . فكان محدثا بالقرآن الكريم ، والحديث الشريف ، والحكمة ، والطب ، وعلم النجوم ، والكيمياء ، والفلسفة اليونانية ، وقد نظم شعرا ظهرت فيه تقافته العقلية من قوله :

وهو المحيط بنا في كل مرتصد

رب تعالى فلاشىء يحيط به

وجاء بعلم التصوف الإسلامي وذكر أن أبرز ما يميز هذا الطريق شيئان . هما: المعرفة ، والمحبة . ونظم شعرا في المعرفة فقال :

سماوية من دونها حجب الرب

مجال قلوب العادفين بروضة

لذى العرش مما زين الملك بالقرب(٢)

فيالقلوب قريت فتقربت

ومن أقواله الشعرية في المحبة:

وأنت تنتحل المحبة

لم تشتكي ألم البلاء

على البلاء لمن أحبه (٣)

ان المحب هو الصيور

وكان ذو النون ملازما لبريي أخميم ، وكان يتأمل دائما الرسوم والصور التي بها ،

<sup>(</sup>۱) عبد المحيد محمود: لمحات عن الحياة الفكرية قبل الفتح وبعده ، ص ۸۷ ـ ۸۸ (جاء في القرآن الكريم أن ذا النون معناها صاحب الحوت ، وقيلت في النبي يونس عليسه السلام) (سورة الأنبياء ، آية ۸۷)

<sup>(</sup>٢) الأصبهاني: حلية الأولياء ، ج١٠ ، ص ٣

<sup>(</sup>٣) محمد مصطفى الماحى : شعراء مصر ، ص ٧٥ - ٧٦

مما جعل بعض أهالي عصره يظنون أنه قرأ المكتوب على حوائط هذه الدي العجيبة (١).

ونظم ذو النون مقطوعات غزلية في الشهر الالهي أو الحب الإلهي ، وله أشعار كثيرة في هذا الطريق الإلهي الذي سار فيه ، وبالتالي جر عليه سخط العلماء في مصر من أهل الحديث ، فتعصب ضده فقهاء إخميم ، وشكوه إلى الوالي في مصر ، وشهدوا ضده بالكفر والزندقة ، وانتهى أمره إلى رئيس المالكية وهو عبد الله بن عبد الحكم (ت ٢١٤هـ) ، السذي اتهمه بأنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف واتهم بالزندقة (٢).

وفى عهد الدولة العباسية ، أنكر ذو النون خلق القرآن ، فقبض عليه فى هذه المحنة فى عهد الواثق ( ٢٢٧ - ٢٣٢هـ) ، وقيد بالأغلال ، وأودع السجن فى بغداد ، ثم فى عهد المتوكل ( ٢٣٢ - ٢٤٧هـ) انهى هذه المحنة ، وأخرج من فى السجون وأطلق سراح النون ، واعترف ، له بالفضل على العباد والزهاد، واعترف بحقيقة علمه فى التصوف الاسلامى (٣).

وذاع صيت ذى النصون بين الناس ، فاجتمع حوله التلاميذ في بغداد، ونشروا مذهبه في بلاد المشرق وغيرها خلال القرن

<sup>(</sup>١) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، ج٥ ، ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) عبد المجيد محمود : لمحات عن الحياة الفكرية في مصر ، ص ٩١

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية ، ج ٩ ، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠ ، وذكر ذو النون شعرا عن امرأة صوفية من تلامذته فقالت :

أحبك حبين جب الهوى وحبا لأنك أهل لذاكا

فأما الذي هو حب الهوى فذكر شغلت به عمن سواكا

انظر دائرة المعارف الإسلامية ، ج ٩ ، ص ٢٦٤ للمزيد عن حياة ذي النون وأشعاره )

الثالث الهجري (١) . وكانت قضية رحيله من إخميم أنه كان يتمتع بجانب روحاني نحو الله تعالى ، وأنه سمع يوما وهو بإخميم صوت لهو وطبول ، فلما سأل · قبل إنه عرس ، ثم سمع صوت نواح وبكاء فسأل فقيل إن فلانا مات. فقال معقبا : أعطي هؤلاء فما شيكروا ، وإبتلى هؤلاء فما صبروا ثم قال: لله على أن بت بهذا البلد ، وخرج الى مصر وقطنها (٢).

وزار ذو النون كثيرا من البلدان مثل بغداد وبيت المقدس ومكة والمغرب وبوادى الحجاز والشام وتيه بني إسرائيل وجبل لبنان وإنطاكية ووادى كنعان وجبل نيسان بفلسطين (٣) ، وفي أواخر أيامه رجع إلى مصر وكان قد قارب التسعين من عمره ، وكانت وفاته سنة ٧٤٥هـ (٨٥٦م) بالحيزة ، وكانت جنازته خرافية في ازدحام البشر من كل الأجناس ، ويقال إنه دفن بالقرافة الصغرى مع عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني (٤) . وترك ذو النون ابنته وتدعى السيدة عزيزة بإخميم التي عاشت بها حتى ماتت ، كما وجد على شاهد قبر بإخميم كتب ولدت سنة ١٩٠هـ وتوفيت سنة ٢٦٠هـ ، وكانت تشتهر بالصلاح والعلم والعفة والتصوف ، ومازال لها صريح بإخميم . ، وسار تلامذة التصوف على طريقة ذي النون المصري الإخميمي مثل الحسن بن الحسن الأسواني (ت ٤٥٥هـ) ، وأبو إسحاق الصوفي ، وكان المتصوف بالصعيد ينعت بالشرف (٥).

<sup>(</sup>١) السيوطى: حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ٢٤٣

وابو الفدا: المختصر في أخيار البشر ، ص ٤١

<sup>«</sup> وكان أهل مصر يسمونه الزنديق ، فلما مات ذو النون أظلت الطيور الخضراء جنازته ترفرف عليها حتى وصل القبر ، فلما دفن غابت من السماء ، فاحترم أهل مصر بعد ذلك قبر ذي النون ومذهبه وسيرته ، وألف أحد أبناء أخميم في عصره وهو عثمان بن سويد الإخميمي كتابا عنه سماه صرف التوهم عند ذي النون المصرى ( انظر السيوطي : المصدر السابق والجزء ، ص (755, 757

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية ، ج٩ ، ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق والجزء ، ص ٤١٢ ـ ٤١٣ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق والجزء ، ص ١٤٤

<sup>(</sup>٥) الأدفوى : الطالع السعيد ، صفحات ٢٠٧، ٢٠٠

ومن تلاميذ ذي النون ببلاد الشام طاهر المقدسي الذي سماه السبكي حبر الشام، وأبو عمر الدمشقى (ت ٣٢٠هـ) الذي أخذ التصوف عن تلاميذ ذي النون ، والذي كان من أكبر مشايخ الشام والمتصوفين (١)

ويقال أن ذى النون كان دائما ملازما للبرابي وخاصة بربا أخميم . وذلك البناء الضخم الذي اشتهر بكثرة طلسماته وكتاباته المصرية القديمة ، كما يذكر الرحالة الذين زارواء اخميم مثل ابن جبير وابن بطوطة وغيرهم ، وقام ذو النون يقراءة هذه الكتابات وترجمتها إلى اللغة العربية ومنها: احذر العبيد المعتعقين ، والأحداث ، والجند المتعبدين ، والنبط المستتعربين . ومنها أيضا:

> ورب النجم يفعل ما يريد (٢) تدبر النجوم ولست تدرى

إلا أن بعض المؤرخين في العصور الإسلامية الأولى يعتقد أن ذي النون هو صاحب الفضل في ترجمة الكتابات المصرية القديمة الموجودة على جدران البربا ولكن الثابت تاريخيا أن العالم شامبليون هو الذي قام بفك رموز اللغة المصرية القديمة، و ترجم هذه الكتابات عندما جاء مع الحملة الفرنسية سنة ١٧٩٨م.

وبعد أن انتهينا من دور القبائل العربية في الناحية الدينية والعلوم المنبثقة منها ، نتجة إلى إظهار دورهم في شتى العلوم العربية الأخرى التي برزوا فيها بصورة لا تقل عما حققوه في العلوم الدينية.

ومن أهم العلوم العربية التي برعوا فيها علم اللغة العربية والنحو ،ففي خلال القرون الأولى للهجرة ظهر كثير من أبناء العرب بالصعيد ، منهم العالم أبو بكر الأدفوى ( ت ٣٨٨هـ) وهو من مدينة إدفو ، وذاعت شهرته في كل أرجاء مصر ،

<sup>(</sup>١) أحمد أمين : ظهر الإسلام ، ج٢ ، ص ١٧٤

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ٧٢

وكان تلميذا لأبي جعفر النحاس وبرع أبو بكر الأدفوى في علم النحو ، وعلوم القرآن الكريم ، وألف كتابا في علوم القرآن بلغ مائة وعشرين مجلدا (١) .

وكما أسلفتا القول برع ، العالم ذو النون الإخميمي في علم اللغة العربية بجانب العلوم الدينية الأخرى التي تحدثنا عن دوره فيها خلال الصفحات السابقة ، فألف مؤلفات عن الأحوال ، والمقامات وعلم الولاية ، وصنف الأحوال الصوفية ، وربط المعرفة والشريعة (٢) ، وروى عنه مقالات منها : العارف لا يطفىء نور معرفته نور ورعه ، ولا يعتقد باطنا من العلم ينتقض عليه ظاهرا من الحكم ، ولا تحمله كثرة نعم الله عزوجل على هنك أستار محارم الله تعالى (").

وظهر بالصعيد النحوى أحمد بن على بن ابراهيم الغساني ، وكان شاعرا أيضا وعارفًا بالمنطق ، والطب ، والموسيقي ، والنجوم ، وهو من أبناء قبيلة غسان التي سكنت مدينة اسوان من صعيد مصر (٤) ، وأخوه الحسين بن على الغساني الذي ألف في الأنساب العربية في مصر وغيرها ، بلغ حوالي عشرين مجلدا (°).

ومن أبناء العرب من قبيلة بني أمية التي قطنت صعيد مصر في مدينة إسنا ظهرالعالم عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر الأموى الإسنوى ، الذي كان نحويا وأصوليا وأديبا وعالما في اللغة العربية وفروعها (٦) ، والعالم أبو الحسن على بن يوسف بن إبراهيم الشيباني. الذي ألف كتبا كثيرة في شتى العلوم العربية ، وهو من أبناء

<sup>(</sup>١) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، ج٢ ، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) أبو الوفا التقتازاني : مدخل في التصوف الإسلامي ، ص ١٠١

وعامر النجار: الطرق الصوفية في مصر ونشأتها ونظمها ، ص ٩٥

<sup>(</sup>٣) الأصبهاني: حيلة الأولياء وطبقات الأصفياء ، ج٩ ، ص ٣٣١

<sup>(</sup>٤) ياقوت : معجم الأدياء ، ج٩ ، ص ٤٧

<sup>(</sup>٥) ياقوت : المصدر السابق والجزء ، ص ٤٨

<sup>(</sup>٦) السيوطي: بغية الوعاة في طبقات النحوبين واللغاة ، ص ٢٠٤ – ٣٠٠

مدينة قفط (١) ( التابعة لمحافظة قنا الآن ) .

وكان من أهم العلماء والمؤرخين الجغرافيين أبو عبد الله بن سليم الأسواني صاحب كتاب ، أخبار النوبة ، ومقره ، وعلوة ، والبجة ، والنيل ، والذي أعطى معلومات قيمة عن أحوال البلاد وأهم مظاهرها ، وعاصرا أبو عبد الله الدولة الفاطمية في مصر ، وعمل بالسفارة بين جوهر الصقلي وملك النوبة جورج الثاني ، وكتب كتابه المذكور من واقع مشاهداته في بلاد النوبة ، ونقل عنه المؤرخ المقريزي في كتابيه الخطط ، والمقفى (٢).

ومما لاشك فيه أن القبائل العربية في صعيد مصر قد أثرت في أهالي الصعيد من الأقباط ، فتعلموا اللغة العربية وتفاهموا بها ، وكتبوا مؤلفاتهم خلال القرن الرابع بهذه اللغة ، فنجد ( إثناسيوس ) أسقف مدينة قوص قد كتب ، النحو القبطي ، (٣) باللغة العربية حتى يتسنى للأقباط قراءته ودراسته ، لأن اللغة العربية قد أصبحت لغة ألسنتهم حديثا وكتابة وقراءة .

والعالم أبو يعقوب بن يحيى البويطى الذى سبق أن تحدثنا عنه أثناء الحديث عن علماء الدين الإسلامى ، فنجده عالما جليلا أيضا فى مجال التأليف . فألف كتابا يسمى و الفرائض ، ، وكتابا آخر يسمى و المختصر الصغير ، وكان أبو يعقوب دائم التأليف إلى أن توفى سنة ٢٣١هـ(1) ، وظهر بالصعيد جلال الدين أبو الغنايم همام الدين بن سرايا الصعيدى . الذى ألف كتبا فى اللغة والأصول (٥). والعالم عبد الرحيم

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ج٦ ، ص ٤٣

<sup>(</sup>۲) المقريزى : المقفى ، ورقة ۲۰

<sup>(</sup>٣) أحمد مختار عمر: تاريخ اللغة العربية في مصر ، ص ١٥٥

<sup>(</sup>٤) نعمة على مرسى: الانجاهات السياسية في الدولة الفاطمية ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٥) السيوطى : حسن المحاضرة . ج١ ، ص ٤١١.

بن محمد البمبانى بن على المخزومى ، وهو من قبيلة مخزوم التى سكنت بمبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسران في وقتنا هذا ، وألف مؤلفات في النحو والفقه (١)

كما ظهر بالبلينا  $(^{7})$  من صعيد مصر العالم قاسم بن عبد الله بن مهدى بن يونس مولى قبيلة الأنصار ، وكتب كثيرا من الكتب ، وكانت له مقامات  $(^{7})$  ، وظهر فى علوم اللغة العربية أبو زيد بن سهل بن الربيع بن سليمان الإخميمى  $(^{2})$  ، وأحمد ابن يحيى الإخميمى  $(^{2})$  ، وأجمد بن سهل الإخميمى  $(^{2})$  ، وأبو المؤمل الإخميمى  $(^{2})$  ، وأبو الحسن بن العباس الأخميمى ، وموسى بن على الأخميمى  $(^{2})$  كانوا من علماء اللغة والحديث والنحو  $(^{0})$ 

وكانت بمدينة قفظ حارة تسمى حارة ابن الحاج نسبة إلى شيث بن إبراهيم القفط العمالة الأديب: الذى قام بتعليم اللغة العربية وقراءة القرآن الكريم لأهالى قفط (٦)

كما ظهرت النساء العربيات في العلوم العربية ، فكانت غرة بنت جبيل بن عمرو الصخرى المتوفاة سنة  $\Lambda$  بالجيزة أخفظ الناس بكلام العرب وعلومهم  $\Lambda$ 

وظهر كُتاب بأسوان من أبناء العرب منهم أحمد بن عبد الوارث بن جرير بسن عيسى العسال . الذى كتب مجموعة كتب كثيرة احترقت ، ولم يبق منها إلا أربعة مجادات فقط ، وحدت فقط ، وحدث برواية عن عقبة بن عامر

<sup>(</sup>١) السيوطى: بغية الوعاة ، ج٦ ، ص ٣٠٥

<sup>(</sup>٢) البلينا: تابعة لأعمال قوص (انظر الانتصار، ج٥، ص ٣٠)

<sup>(</sup>٣) الأدفوى: الطابع السعيد ، مس ٢٦٨

<sup>(</sup>٤) السمعانى : الأنساب ، ص ٢٢

<sup>(</sup>٥) السيد أبو ضيف المدنى : تاريخ إقليم سوهاج ، ص ٧٤

<sup>(</sup>٦) ياقوت : معجم الأدباء ، ج١١ ، ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٧) ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور ، ج١ ، ص ١٢٣ .

الجهني المتوفي سنة ٣٢١هـ(١)

وبالفيوم كانت تقام المساجد لتلقى العلم وقراءة القرآن الكريم ، ويوجد مسجد بالفيوم يقال إنه دفن به أربعون من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكان بالفيوم عرب بنى كلاب ، وبنى عجلان (٢) ، وشخصيات لعبت دورا هاما فى العلوم الدبنية .

أما الشعر فقد ظهر فرسانه بصعيد مصر من أبناء القبائل العربية ، عبروا بشعورهم عن تطور الظروف السياسية والاجتماعية لقبائلهم وحياتهم في مصر عامة ، وفي خلال القرنيين الأول والثاني الهجريين ، كان الشعر تعبيرا عن الظروف والمنازعات والحروب التي دارت بين القبائل العربية ، فتمثل في العصبية والرفعة (٣) ، وظلت هذه الروح سائده بين شعراء القبائل العربية في صعيد حتى قيام الدولة الفاطمية في مصر سنة ٨٥٨هـ. وقد نبغ من هولاء الشعراء سعيد بن كثير بن مسلمة الأنصاري ( ٢٤٦- ٢٢٦هـ) وكان شعره خير معبر عسن الأحداث والمنازعات (٤) والثورات التي مرت بها مصر ، وقد عرف عن هذا الشاعر بعده عن الحكام وأصحاب السلطة ، وكان يميل إلى عصبينه القحطانية ، ونظم شعرا أثناء النزاع الذي نشب بين السرى بن عبد الحكم والي مصر من قبل المأمون العباسي وبين عبد العزيز الجروي في أوائل القرن الثالث الهجري نذكر منه :

<sup>(</sup>١) الأدفوى: الطالع السعيد، ص ٩٤

<sup>(</sup>۲) الدابلسي: تاريخ الفيوم ، ورقة ۱۳ ، ۲۰

مخطوط بدار الكتب ، ورقم ١٥٩٤ تاريخ

<sup>(</sup>٣) السيوطى : بغية الوعاة في طبقات النحويين واللغاة ، ص ٥٠ وياقوت : معجم الأدبا ، ج١٩ ، ص ٢١

<sup>(</sup>٤) محمد كامل حسين : أدب مصر الإسلامية ، ص ٢١٠ ، ٢١١ ورضوان الجناني : القبائل العربية في مصر ، ص ٢٠٥.

مغلغلة يعاتـــب أو يلوم تميز ذو الحفيظة والسئوم وطير الموت دائر يحوم عليهم باد جمعهم المقيم (١)

ألا من مبلغ الجروى عنسى أقمت تنازل الأبطال حنيي وصلت بهم فما وهنت قدواهم ولو هجمت جموعك حين حلوا

وقد عاصر الشاعر معلى الطائي سعيد بن كثير ، وكان معلى يمدح من يصير إليه الأمر ، فلا يتورع أن يمدح صديقة وعدوه إذا كان له الأمر (٢) ، وكان معلى الطائي ويتداعى الفتوة والشطارة ، ويطلب ويعبث ، وينسر ، ويقطع ، ويشرب الخمر ، إلا أنه تاب من بعد ذلك ، وتاب عن قول الشعر أيضا (٣)

وعندما انتشرت ثورة الصعيد بقيادة مسلمة بن عبد الملك الطحاوي صدالخليفة العباسي المأمون ، ووالى مصر السرى بن الحكم ، بسبب بيعة المأمون بالخلافة لعلى الرضا بن موسى العلوى ، وحارب السرى بن الحكم مسلمة بالصعيد وتمكن من هزيمة ثم قتله. فقال الشاعر معلى الطائي شعرا في هذه الحادثة أو الثورة:

أراد الطحاوي التي لا شرى لها فأوقد نارا كان بالنسار صاليا فجاشت بسقم لا تجبيب المداويا وأصبح ذا ميل إليه ممساليا وکل امریء بجزی بما کان جانب (٤)

ودب لأقطيار البلد يفتنة جنت ما استحق القتل باصاح كفه

<sup>(</sup>١) الكندى: الولاة والقضاة ، ص ١٨٧

<sup>(</sup>٢) محمد كامل حسين : أديب مصر الإسلامية ، ص ١٧١

<sup>(</sup>٣) راضوان الجناني: القبائل العربية ، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤)الكندى: المصدر السابق ، ص ١٦٨ ، ١٧٠ ، ١٧١

وعاش هذا الشاعر بمصر حتى مات بعد سنة ٢١٤هـ ، حيث يروى له الكندي أشعار إحتى هذا التاريخ (١) ، كما يذكر الكندي أيضا أسماء من قبائل العرب مثل حسب بن أوس الطائي ، الذي ظهرت أشعاره في الصراعات القبلية في مصر ابتداء من سنة ٢١١هـ وما يليها . وظهر شاعر آخر يدعى أبو بجاد الحادثي من بني الحادث بن كعب وشارك بشعره في أحداث القبائل العربية في مصر (٢) ، ولم تذكر المصادر الأدبية والتاريخية التي بين أيدينا شيئا من شعر أبي بجاد الحارثي.

وجاء شعر ذي النون الإخميمي المتصوف في مختلف أبواب التصوف الاسلامي ومراحله ، فنظم شعرا في هذا المجال، وفي أول دروب التصوف وهي المعرفة فقال منه:

وتهتك بالأفكار ماداخل الحجب

فأضحى مصونا عن سوى القربي بالقرب(٣)

وقال شعرا أيضا في المحبة منه:

لها من طيوف عزم سرت به

سرى سرها بين الحبيب وبينها

أجرى سوايق عبرة الآماق

وكذابه لعبت يد الأشواق (٤)

شوق أضر بمهجة المشتاق

لعبت يد العبرات في وجداته

رقال في الحب الإلهي:

وأنت الغنى كل الغنى عند افتقاري

منای المنی أنت لی كل المنی

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٨٧ ، ١٨٨

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٦٩

<sup>(</sup>٣) محمد مصطفى الماحى : شعراء مصر ، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) محمد مصطفى الماحى: المرجع السابق ، ص ٧٨

وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري(١)

تحمل قلبي فيك مالا بطيقه

كمال قال ذو النون شعرا في التصوف منه:

واشفاق محزون وحزن كئيب

توجع بأمراض وخوف مطالب

وسقطة مستام بغير طبيب

وللوعة مشتاق وزفرة واله

من الشوق حتى ذل ذل غريب(٢)

ألمت بقلب حيرته طوارق

وفي البهنسا كان زعيم القوم زياد بن المغيرة العتكي المشهور بالتدين والورع، كان قد بني جامعا بدير وط بلهاسة إحدى نواحي البهنسا ليصلي الناس فيه الجمعة وتوفى زياد بن المغيرة سنة ١٩١هـ في المحرم ، ودفن في هذا الجامع ، ورثاه أحد الشعراء قائلا:

مابرا الله واحدا كزياد

حلف الجود حلقه برفيها

وأمانا من السنين الشداد (٣)

كان غيثا لمصر إذا كان حيا

وكان لزياد بن المغيرة أخا يدعى إبراهيم توفي سنة ١٩٧هـ، فرثاه الشعراء العرب ومنها رثاء هذا الشاعر:

يذداد حسنا على طول الدهارير

ابن المغيرة إبراهيم من ذهب

إلى العفاة ولم يهمم بتأخير (٤)

لو كان يملك في الأرض عَجلَهُ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص يسأل المولف

<sup>(</sup>٢) الأصبهاني: حلية الاولياء ، ج٩ ، ص ٣٤٧.

وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ، ج١، ص ٥٣

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ٢٠٥٠.

وقد خلف زياد ابنه أحمد ، وتوفى سنة ٢٣٦هـ فقال فيه الشاعر :

ولقد كان أحمد محمودا

لحمد مات ماجدا مفقودا

مثله لیس بعده موجودا(۱)

ورث المجد عن أب ثم عم

وعندما تولى الخصيب بن عبد الحميد ولاية الصعيد ، وأقام بالمنيا ، كان كريما ودعا الشعراء إلى بلاطه ، ومدحه الكثيرون ، ومنهم أبو نواس ( الحسن بن هاني )

الشاعر المشهور في الدولة العباسية ، وقد أكرم الخصيب هذا الشاعر وأعطاه ثلاثة آلاف دينار مكافأة له على ثلاث قصائد نظمها خلال ثلاثة أيام في مدح الخصيب ، منها

عزيز علينا أن نراك تسير

تقول التي من بيتها خف مركبي

بلى إن اسباب الغنى لكثير

أما دون مصر للفتى متطلب

إلى بند فيه الخصيب أمير (٢)

ذرينى أكثر حاسديك برحلة

ومن شعره أيضا :

تتدفقا فكلاكما بحر

أنت الخصيب وهذه مصر

وذاك ينعش أهله الغمر(٣)

النيل ينعش ماؤه مصر

وأخذ الشاعر أبو نواس يتجول في بلاد صعيد مصر ، ونزل على رؤساء العرب في الصعيد ، وجالس أعيانه الذين أكرموه ، فمد حهم في أشعاره، ومن شعره الذي قاله

<sup>(</sup>١) المقريزى: المصدر السابق ، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى الماحى : شعراء مصر ، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٣) محمد مصطفى الماحى : المرجع السابق ، ص ٥٣

## في مدينة أسيوط:

براح من كروم قرى أسيوط ولون في الزجاجة كالسليط(١)

سقانی صفو ماء النیل هذا لها حالان طعم وریسح

ووفد الشاعر دعبل الخزاعى على والى مصر المطلب بن عبد الله الخزاعى ومدحة بشعره ، فولاه مدينة أسوان فى الفترة الواقعة بين سنتى ١٩٨هـ إلى ٢٠٠هـ ، ومدح الوالى بقصيدة منها :

ترجو الغنى إن ذا من العجب

أبعد مصر وبعد مطلب

أو فاخرونا جئنا بمطلب (٢)

ان كاثرو نا جئنا بأسرته

ويظهر التعصب القبلى من هذه الأبيات ، وعندما أقام هذا الشاعر بأسوان حدثت له ضائقة ، وقد أوضح ذلك من خلال شعره فيقول:

بأسوان لم يترك له الحزم معلما

وإن امرأ أمست مساقط رأسه

وبعجز عنه الطيف أن يتجسما (٢)

حللت محلا يقصر الطرف دونه

ثم حدتث أحداث بين الشاعر والوالى أدت إلى اضطراب العلاقات بينهما

فهجاه بقصيدة أولها:

بلؤم مطلب فيناد وكن حليما

اضرب ندى طلحة الطلحات متئدا

فلا تعد لها لؤما ولاكسرما(٤)

تخرج خـزاعة من لؤم ومن كرم

وفي مدينة أسوان ظهر شعراء يتحدرون من أصل عربي ومنهم أحمد بن

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، ص ٥٣ - ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الأدفوى: الطالع السعيد ، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) الأدفوى : المصدر السابق ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد مصطفى الماحى: المرجع السابق ص ٩٢.

محمد الأسواني الذي مدح بني الكنز ، ونظم قصيدة شعرية في مدحهم منها :

هل المجد إلا ما اقتنته الصوارم أو الجد إلا مابنته المكارم

أو العز إلا ما أشباد مناده وقائع يبقى ذكرها وملاحم

أو الفخر إلا ما المتوج لابس حلاه وراق في علاه وراقم (١)

وانتشر الشعراء في كافة بلدان الصعيد في الفترة التي تتناولها الدراسة ، و وراج الشعر بين الناس ، حيث كانوا يتوافدون على أصحاب البلاد من الأعيان والزعماء ، ففي إسنا ظهر الشاعر على بن الحسن الإسنائي الذي قال شعرا أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك يهنيء فيه ابن حسان بالعيد وفي الوقت نفسه يمدحه :

عيد يعود بأجزال النعماء في كل عام زائد بصفاء يبقى جلالك كل يوم عندنا عيد وحق مكون الاشياء أنت المجمل لكل عيد وافد لازلت مخفوفا بكل هساء يانجل حسان الموفق عزمه فيما يحاولة من الأعباء (٢)

وفي الفلسفة الكلامية ظهرت مجموعة من العلماء العرب من صعيد مصر . جاء على رأسها ذو النون الإخميمي الذي كان يناقش الرهبان في الأديرة ، وكانوا يروون ترجمته على مسامع النصاري في هذه الأديرة ، وأيضا كان عالما في الكيمياء وعلم السحر والطلسمات خلال القرنين الثاني والثالث الهجري(٣).

<sup>(</sup>١) الأدفرى: الطالع السعيد، ص ١٣٠.

<sup>(</sup> وأنظر باقى القصيدة بنفس المصدر ، ص ١٣١) .

<sup>(</sup>٢) الأدفوى : المصدر السابق ، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٣) أحمد أمين : ظهر الإسلام ، ج٢ ، ص ١٧٤ .

وقد نبغ فى الطلب كثير من أبناء بالصعيد ، فذاعت شهرة الطبيب على بن راضوان الجيزى ، بلغت شهرته جميع أنحاد العالم الإسلامي(١) .

وظهر فى الاشتغال بهمنة التدريس وإلقاء العلم بالمساجد للتلاميذ الوافدين من شتى البندان الى هذه المساجد . ففى أسوان كان إبراهيم بن أحمد الأسوانى يلقى العم فى المساجد على حلقات الطلاب . ومن أهم تلاميذه أبو الفضل اسماعيل بن محمد الجرجائى الصوفى (ت ٤١٠هـ)(٢).

وفى علم التاريخ ظهر بالصعيد علماء يرجعون إلى أصل عربى ، منهم المؤرخ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصرى الذى كتب كتاب «العقيد فى تاريخ الصعيد ، (٦) ، وتوفى فى سنة ٣٤٧هـ ، وظهر فى علم المنطق والفلسفة من أسوان خلائق كثيرة ، تحدث منهم الرحالة ناصر خسرو أثناء وجوده فى مدينة أسوان (٤) .

وفى علم الكيمياء ظهر عثمان بن سويد الإخميمى ، الذى تولى رئاسة صنعة الكيمياء قبل العصر الفاطمى فى مصر<sup>(٥)</sup> ، وزرع أهالى الصعيد فى مدينة أسيوط الأفيون والأعشاب الطبية مثل البلسان التى يستخرجون منه الدواء ، وعالجوا به بعض أمراض العيون ، وعالجوا الأمراض المختلفة بالأعشاب الطبية<sup>(١)</sup> .

وبرع نخبة من علماء أسوان في علم الطب ، والرياضيات والموسيقى ، والآلهيات، والمنطق . ومن هؤلاء العلماء أبو رجاء محمد بن ربيع الأسواني واحمد بن الرشيد الأسواني ، وهبة الله بن صدقة الأسواني الذي برع في مهنة الطب ، وصناعة

<sup>(</sup>١) أحمد أمين : المرجع السابق ، والجزء ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سيد طه: الحركة العلمية في مصر في العصر القاطمي ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) ناصر خسرو: سفر نامة ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٥) سيد طه: المرجع السابق ، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) ناصر خسرو: المصدر السابق ، ص ٧٠ - ٧١ -

اليد و الكحل و و وولى رئاسة الأطباء في أوائل العصر الفاطمي(١) .

وظهر من قبيلة بلي العربية المؤرخ البلوي و أبو محمد عبد الله بن محمد بن عمير ابن محفوظ ، الذي عاش خلال القرن الرابع الهجري ، وألف كثيرا من الكتب التاريخية . أهمها كتاب الأبواب ، والمعرفة ، والدين والفرائض(٢) ، وفقدت مؤلفات البلوى كلها ، ولم يبق منها إلا كتاب سيرة أحمد بن طولون ، وهو من أهم المصادر في دراسة التاريخ . أثناء حكم ابن طولون ، ومصر والشرق الاسلامي ، خيلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ، والنصف الأول من القرن الرابع الهجري(٣) ، كما ظهر المؤرخ ابن يونس الصدفي الذي عاصر الدولتين الطولونية والإخشيدية ، وكتب كتابين في التاريخ. أحدهما لعلماء مصر ، والثاني للغرباء الوافدين عليها(٤) .

وقد تأثر العرب ببلاد الصعيد ومصر باللغة القبطية ، واقتبسوا منها كلمات والفاظا دخلت على اللغة العربية ، وإستعملها العرب بمعناها القبطي . منها مجموعة أسماء كثيرة أهمها: برسيم ، وحلق ، وكعك ، وطورية ، التي تعزق بها الأرض ، وليشة ، وتندة ، وتليس ، وبصارة (طعام) ، ورمان ، وشورية ، وقلة ، ولقمة ، وماجور ، وبتمساح ، وبلح ، وبني ، والشال ، ورقاق $(^{\circ})$ .

ومن الأفعال : شأشاً ، مرزمز ، هاوس ، هوش ، لكك ، نط ، شن ، ورور ،

<sup>(</sup>١) محمود الحويري : أسوان في العصور الوسطى ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن النديم: الفهرست ، ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) جمال الدين الشيال: تاريخ مصر الإسلامية ، ج ١ ، ص ١٢٩ - ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج٢ ، ص ٣١٨ وإبن العماد : شذرات الذهب ، ج٢ ، ص ٣٧٥ .

والمقريزي: الخطط ، ج٢ ، ص٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) نخبة من العلماء: الحضارة الإسلامية ، ص ٣٠

<sup>(</sup>مقال: من ديوقلديانوس إلى دخول العرب للدكتور مراد كامل).

كانى ومانى (١) ، واستعمل العرب هذه الألفاظ بمعناها القبطى ، كما استعمل العرب أسماء المدن بالصعيد القبطية ولم يغيروا من اسمها ، إلا النجوع ، والقرى التى انبثقت باسم القبائل العربية التى أنشأتها وأقامت فيها ، ومن البلاد المصرية القديمة التى ترك العرب اسمها كما هى قوص بدلا من الاسم اليونانى بولونوبوليس والبهنسا بدلا من اكسير نخوص ، واخيم بدلا من بانوبوليس (٢) .

ومن الكلمات التى استعملها العرب بمعناها القبطى ، ودخلت على اللغة العربة كلمة وبقط، أى عقد إيجار أو تعاقد عام(7)، وكلمة حالوم أى جبن ، وبتاو (خبز من الذرة) ولازالت هذه الكلمات منتشرة حتى وقتنا الصاضر فى بلدان صعيد مصر ، وكلمة ملوحة للسمك بعد تمليحه ، واستعمل العرب كلمة بِسُ (للقظة عندما يراد طردها) ، وكلمة سطل (الإناء)(3).

وتأثر أقباط مصر والصعيد بدورهم بالفتح العربى لمصر ، حتى أصبحوا بعد اختلاطهم بالعرب مسيحيين عرب ، لأنهم تكلموا اللغة العربية تعليما ودراسة ، ومنهم من ألف كتبا فى العقيدة المسيحية باللغة العربية ، واستعمل العرب كلمات من أصول مختلفة مثل برش بمعنى حصير وهى أصلها تركى ، وكلمة زير لاناء الفخار ، وأصلها أكادى ، أما التأثير القبطى على اللغة العربية فهو تأثير فى المفردات ، ولا يتجاوز كثيرا من الكلمات(٥).

ومن الجدير بالذكر أن العرب بالصعيد جاءوا بعدة لهجات ، وتناولها أهل مصر في نطاق العامية . ولازالت تستعل إلى وقتنا هذا ، ففي مجال الأصوات حلت الناء محل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرازق عبد المجيد: العلاقات بين مصر والنوبة ، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) احمد مختار عمر: تاريخ اللغة العربية في مصر ، ص ١١٦ \_ ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ١٤٦ ـ ١٤٦ .

الثاء مثل تلات بدلا من ثلاث ، وتلعب بدلا من ثعلب ، ويروى أن عرب خبير بشيه الجزيرة العربية كانوا ينطقون الناء بدلا من الثاء(١).

وفي مجال الكلمات استعمل العرب بالصعيد كلمة (إمبارح) بدلا من البارحة ، وكلمة (باريت) بدلا من (باليت) ، وهي لهجة خاصة بقبائل قيس(٢)، ويذكر لنا ابن أبي السرور الشافعي (٢) مجموعة كبيرة من لهجات العرب التي جاءوا بها إلى مصر ولازالت الى يومنا هذا مستعملة في حياتنا، وفي بلدان صعيد مصر ، وجمع هذا المؤلف كما وافرا من الكلمات مرتبة على حروف المعجم العربي ، ونذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر فمنها: (تاتا) تقال للولد الصغير عندما بدربونه على السير، وكلمة (بيه) تطلق على الرجل الأحمق(٤) ، وكلمة (قبقاب) أي نعل من خشب يستخدم في المشي ، وكلمة كباب تطلق على اللحم المشوى ، و(طشت) بمعنى وعاء ولبيب بمعنى كثير الكلام ، وقبة على قبة الشيخ ، وكلمة لبدة أي غطاء للرأس وتصنع من الكتان أو الصوف ، ومازالت الى اليوم بأرياف الصعيد ، وكلمة (عصيدة) أكلة من الدقيق ، و(ملير) أي حسس أوجيد ، وكلها مازالت إلى يومنا هذا بصعيد مصر(٥).

والخُلاصة أن القبائل العربية التي جاءت في ركاب الفتح العربي لمصر ، واتخذت من مناطق الصعيد سكنا ومقرا دائما لها ، قد نقلت بمرور الزمن ثقافاتها وتقاليدها وأسلوب حيتاتها إلى أهالي الصعيد، في الوقت الذي تأثرت تلك القبائل العربية بدرجة أقل بكثير ببعض العادات التي كانت سائدة بين الأهالي بصعيد مصر.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٣١ .

۱٤٠ سه ، ۱٤٠ س

<sup>(</sup>٣) ابن أبي السرور : القول المقتصب فيما وفق لغة أهل مصر من لغة العرب ، ص ١٠ ـ ١١ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي السرور: المصدر السابق ، صفحات ١٧ ، ٢٠ ، ٣٤ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي السرور: المصدر السابق ، صفحات ٤٠ ، ١٠ ، ٥٠ ، ٥٠ .

## ثانيا : هجرات القبائل العربية وأثرها في بلاد النوية :

لعب نهر النيل دورا عظيما في ربط مصر ببلاد النوية (١) منذ أقدم العصور ، فلا توجد حواجز تعوق الاتصال بين القطرين الشقيقين ، فالصلة بينهما سارية على مر الأزمنة ، وخير دليل على ذلك أن المسيحية عندما دخات مصر وانتشرت فيها ، انتقلت بدورها إلى بلاد النوبة .

وعندما اتم العرب فتحهم لمصر وجعلوا منها إحدى ولايات الدول العربية الإسلامية ، دافعوا عن حدودها الجنوبية ، ورغم أن الدفاع عن حدود مصر الجنوبية ترتب عليه الاصطدام بملكه النوبة المسيحية إلا أنه لم يؤثر في الاتصال الحضاري بين البلدين ، وتوغل العرب سلميا داخل حدود النوبة جنوبي أسوان ، التي كانت متذبذبة ومتداخلة بين القطرين \_ كانت منطقة المريس(٢) التي يحكمها موظف من قبل ملك النوبة يعرف بصاحب الجبل ، \_ وكانت منطقة مفتوحة للقبائل العربية والجماعات العربية (٢) ، أما جنوب وإدى حلفا فكانت منطقة مغلقة أمام القبائل العربية ومسئولة من صاحب الجبل الذي تكلف بعدم السماح لأي شخص بالمرور خلالها إلا اذا كان يمتلك ترخيصا بالمرور $\binom{3}{2}$ .

وفي القرن الأول الهجرى زاول العرب نشاطهم التجارى مع أهالي النوبة في

<sup>(</sup>١) أطلق المؤرخون اسم النوبة عي أرض وادى النيل الممتدة على جانبي النيل بين أسوان

<sup>(</sup>اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ، ج ١ ، ص ١٩١)

وعرفوا بلادها من ناحية مصر باسم أول بلدة منها تعرف بالقصر ، وتبعد ميلا واحدا عن بلاق (فيلة) أو بلاد مصر . وإسم النوبة ينسب إلى نوبة ابن حام بن نوح عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) المريس : المنطقة التي تقع بين الشلال الأول والثاني

<sup>(</sup>محمود الحويرى: اسوان ، ص١٩٢).

<sup>(</sup>٣) محمود الحويرى: المرجع السابق ، ص ١٩٢ ـ ١٩٣ .

Trimingham: Op. Cit. PP 64 - 65. (E)

منطقة المريس ، واستطاعوا غرس مؤثراتهم الثقافية الأولى فى هذه المنطقة خلال تلك الفترة ، وأخذت القبائل تنقل الثقافة العربية من مصر إلى بلاد النوبة بقوتين رئيسيتين سارتا جنبا ا إلى جنب وهما : القوة الأولى تتمثل فى هجرات القبائل العربية داخل بلاد النوبة ، أما القوة الثانية فتتمثل فى التجارة بين القطرين(١) .

وعددما هاجرت القبائل العربيج نحو بلاد النوبة ، التزمت صفاف النيل من أسوان الى وادى حلفا ثم دنقلة ، وكان لهذا الطريق الفضل الأكبر فى نشر العروبة فى بلاد النوبة ، وهذه القبائل نزحت من جنوبى أسوان إلى كورسكو جنوبا أو قبلها ، ثم اخترقت صحراء العتمور إلى بلاة ابى حمد حتى لاتصطدام بعمال الضرائب المقيمين على صفاف النيل(٢) ، وعند أبى حمد اتخذت القبائل العربية طريقين : الأول نحو عطبرة والخرطوم ثم مرى ثم الدبة ثم البلاد الجنوبية ، والثانى الطريق الأول المذكور ، وكلا الطريقين كان معروفا منذ الأزمنة القديمة(٣) .

ووفقا لما رواه المسعودى أن تركز القبائل العربية ببلاد الصعيد الأعلى حول أسوان لدرجة أنه قال: وبها خلق كثير من عرب قحطان ونزار وربيعة ، ومضر ، وخلق من قريش ، وأكثرهم ناقلة من الحجاز، (٤) وكانت معها قبائل عربية أخرى مثل جهينة ، وبنى وبنوكلاب ، وبنوهلال وبجوارهم أقامت قبائل مزينة ، وبنو دراج ، وبنو ثعلبة ، وجذام وغيرهم من القبائل العربية (٥) .

<sup>(</sup>١) محمود الحويرى : أسوان ، ص ١٩٣ ـ ١٩٤ .

<sup>(</sup>وقبل الإسلام كانت توجد مملكتان مسيحيتان في بلاد النوبة: الشمالية تسمى (مقرة وعاصمتها دنقلة ، والجدوبية تسمى (علوة) وعاصمتها سوية وكانت تقع شرقى الخرطوم بلحو ١٥ ميلا .

<sup>(</sup>أنظر : عطيه القوصى تاريخ دولة الكنوز الإسلامية ، ص ٤٢) .

<sup>(</sup>٢) محمود الحويرى: المرجع السابق ، ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) محمد عوض محمد: السودان الشمالي سكانه وقبائله ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج٢ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص١٨٩ ، ١٩٩ .

وتسربت هذه القبائل من أسوان نحو بلاد النوبة الشمالية ، حاملة معها الإسلام والثقافة العربية وغرست بذور العروبة في تلك المنطقة بمقوماتها الثلاثة. وهي الدم العربي ، واللغة العربية ، والدين الاسلامي ، كما أتاحت معاهدة البقط بين العرب والنوبة أول فرصة لهذا التقارب والتسرب الثقافي العربي منذ سنة ٣١ هـ ، والتي تعهدت فيها النوبة بحفظ المسجد الذي ابتناه العرب بعاصمتهم ، وحفظ من نزل من العرب في بلادهم حتى يخرج منها(١) ، وبهذه الاتفاقية فتحت النوبة الباب على مصراعيه لتسرب قبائل العرب إلى بلادهم في هدوء وسلام (٢) .

وذهبت القبائل العربية إلى بلاد النوبة ، وغيرت المصير الاجتماعي والديني للنوبة، وقد ساعدت الظروف القاسية التي مرت بها القبائل العربية في مصر على نزوحها إلى بلاد النوبة ، تطلب حياة أفضل ، وخاصة بعد قرار المعتصم العباسي سنة ٢١٨ هـ عندما أسقطوا من ديوان الجند والعطاء (٣) ، ومنذ ذلك الوقت صاعت امتيازات العرب، واتجهوا في حركات مطردة إلى الصعيد الأعلى ومنه إلى بلاد النوبة، وأهم هذه الهجرات هجرة قبيلة جهيئة اليمنية . التي نزحت من أسوان إليد بلاد النوبة<sup>(٤)</sup> .

وعندما دخلت القبائل العربية بلاد النوبة ، لم يمانع هؤلاء الملوك في دخول وإقامة هذه القبائل ، وإعتبروها تبعا للعلاقات النجارية بين مصر والنوبة ، وتدخل ضمن اتفاق البقط ، وبالإضافة الى ذلك امتلك العرب الأراضي الزراعية والضياع وإشتروها من أهالي النوبة ، في زمن الدولة الإموية والعباسية ، وهذا دليل على إقامتهم مع أهالي النوبة ، وتبادل المصالح الاقتصادية بين الطرفين(٥) ، ووجدت جماعة من

<sup>(</sup>١) حسن أحمد : الإسلام والثقافة العربية ، ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) حسن أحمد : المرجع السابق ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) سيدة الكاشف: مصر في عهد الولاة ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) حسن أحمد محمود : المرجع السابق ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) المسعودي : مروج الذهب ، ج٢ ، ٢٢ .

العرب بأرض المريس ، لا يفصح أحدهم بالعربية ـ أى تعلم العرب لغة أهل النوبة واستعملوها داخل أرض المريس (1) .

وعندما جاءت قبيلة ربيعة الى الصعيد الأعلى ، فى خلافة المتوكل العباسى (٢٣٢ هـ ٢٤٢ هـ) ، واستوطنت أسوان ، وداخل حدود النوبة ، وفرضت سيادتها على هذه المنطقة ، بما فيها من القبائل العربية والنوبة والبجة ، وتمكنت بطون ربيعة من نشر الثقافة العربية فى منطقة المريس (٢) وابنتوا بلدة تعرف (بالمحدثة) ، واختلطوا بأهالى المريس ، وتكلموا بنعتهم أيضا (٢) .

أما عن القبائل العربية التى نشرت الثقافة العربية ببلاد البجة ، وقبل سرد الحديث عن البجة نعطى نبذة عن قبائل البجة . فهى من القبائل الحامية تسكن بين النيل والبحر الأحمر، ولها عدة ممالك. أولها من ناحية مصر تبدأ من حد أسوان إلى بركات ، وعاصمتها هجر، وللبجة عدة بطون كما للعرب، ومن هذه البطون الحدرات وحجاب والعمائر وكرفر ومناسة ورسغة والزنافج وعريريعة (أ) ، ويحدد المقريزى أول بلادهم ببلدة تعرف بالخربة، وبها معدن الزمرد، وآخر بلادهم أول بلاد الحبشة (٥) ، ووادى العلاقى شرقى اسوان يشمل سائر البجة ، وهو لهم كالقرية الحامعة (١) .

<sup>(</sup>١) المسعودي مروج الذهب ، ج٢ ، ص٢٢ .

<sup>(</sup>٢) محمود الحويرى: اسوان ، ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الخطط ، ج١ ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي : البلدان ، ص ٣٣٦ (مطبعة ليدن ١٨٩١) .

<sup>(</sup>٥) المقريزى: المصدر السابق ، ج٢ ، ص٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الإصطخرى: مسالك ، ص ٥٤ (طبعة ليدن ١٩٣٧) . والإدريسى: صفة بلاد المغرب وأرض السودان ومصر والأنداس ، ص٣٣ . (ط بريل ١٨٦٦) .

وأهالي البجة لهم اتصال وثيق بمصر منذ الأزمنة القديمة ، وكانوا يتأثرون بسرعة بكل ظروف مصر(١) ، وكانت قبائل بلى العربية مختلطة بالبجة منذ قبل حكم الإسلام في عهد البطالمة (٢) ، وعبرت مجموعة من العرب البحر الأحمر في أعقاب فتح العرب لمصر ، واستقرت في أرض البجة ، وهم عرب هوازن واستقروا في الوطن البجاوي، وأطلق عليهم (الحلانقة) ، وقدمت جماعة من العرب ، واستوطنوا أرض البجة في سنة ٧٣ هـ وهم عرب حضرموت وعرفوا باسم الحضارمة (٣) .

وقد اعتبر المسلمون شعوب البجة في صدر الإسلام قبائل وثنية ، وغير جديرة بالتحالف معها ، ولم تبدأ المفاوضات معها إلا في أوائل القرن الثاني الهجري عندما عقد معها عبيد الله بن الحبحاب اتفاقا تجدد في زمن الخليفة العباسي المأمون(٤) ، أما الاتصال بين القبائل العربية وقبائل البجة ، فقد بدأ من مدينة أسوان على أيدي العرب المقيمين فيها ، بعد أن سمعوا عن معادن الذهب . وخاصة منطقة العلاقي التي كانت أقرب منطقة لأسوان (٥)، وكانت أول معاهدة بين البجة ومصر الإسلامية سنة ۲۱۲ هـ / ۱۱۸ م .

ويتضح من هذه المعاهدة أن الاسلام قد اتخذ طريقه إلى بلاد البجة قبل بداية القرن الثالث الهجرى(٦) لأن الاتفاقية وضعت على وجود جامع بأرض البجة ،

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات والإفريقية ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) عطيه القوصى : دولة الكنوز ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: الخطط ج١، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ، ص ٢٥٥ . والمسعودي : مروج الذهب ، ج١ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) عقدت المعاهدة بين عبد الله بن الجهم ولكنون ين عبد العزيز ملك البجة بوقف الغارات على أرض المسلمين بالصعيد ، ويسمح للسعرب بالعمل بالمناجع والمحافظة على المسجد الموجود هناك .

<sup>(</sup>بييرس الداويدار: زبدة الفكرة في تاريخ أهل الهجرة ، ورقة ١٨١ ، مخطوطة بجماعة القاهرة)

ودخول المسلمين أرض المعدن ، والسماح لعمال الخراج من قبل والى مصر بدخول أرضهم لقبض صدقات من أسلم منهم ، والذى قدر بأربعمائة مثقال من التبر عن كل عام $^{(1)}$  ، وهذا يدل على أن البجاة أصبح غالبيتهم مسلمين ، ودليل أيضا على انتشار الثقافغة العربية عندهم ، إذ لا ينتقل عمال أمير المؤمنين لقبض صدقات من أسلم إلا إذا كانت كبيرة جدا $^{(1)}$  .

وقطنت قبائل عربية من بلى وجهينة أرض البجة بقصد التجارة أو الحصول على معدن الذهب الموجود هناك ، كما ذهب أيضا جماعة من الأمويين إليها عندما أعلنت دولة العباسيين قضاءها على الأمويين ، واستقرت هذه الجماعة في ميناء باضع . ودلت الكشوف الأثرية على وجود شواهد للقبور الإسلامية ترجع إلى منتصف القرن الثامن الميلادي ـ الثاني الهجرى ، كما دلت هذه الأبحاث الأثرية على وجود مسجد في سكنات يرجع تاريخه أو تاريخ بنائه إلى عام ٨٣١م(٢) .

وفى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى دخلت قبائل العرب من ربيعة وجهيئة التى كانت تسكن الصعيد الأعلى ، دخلت مع أبو عبد الرحمن العمرى أرض البجة لاستغلال مناجم الذهب هناك ، وكانت هذه الأعداد التى دخلت كثيرة جدا ، حتى أن المؤن التى كانت تصلهم من مديئة أسوان كانت تنقل على ظهر ستين ألف راحلة(٤) ، وبعد موت أبى عبد الرحمن العمرى استطاعت قبيلة ربيعة العربية أن تخالط وتصاهر قبائل البجة بزواج رجالها من بنات رؤساء البجة ، حتى أنه في عام ١٣٣٢ هـ كان أبو مروان بشر بن إسحاق أميرا على تحالف البجة وربيعة ، وكان ذلك الأمير من ربيعة ، وكان يتحكم في جيش قوامه ثلاثة آلاف فارس عربى من ربيعة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ورقة ١٨١ ـ ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد: الشعوب والسلالات الإفريقية ، ٣١٥ - ٣١٦ .

<sup>(</sup>٣) محمود الحويري : أسوان في العصور الوسطى ، ص ٢٠٠ - ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: الخطط ، ج١ ، ص ١٩٥ .

وثلاثين ألف من الحدارية يركبون الإبل<sup>(١)</sup>، وأحدث هذا الاختلاط تفتتا كبيرا في العصبيات المحلية لقبائل البجة<sup>(٢)</sup>.

وظهر العرب كعنصر أرستقراطى فرض زعامته على شعوب البجة فى الصحراء وظهر العرب كعنصر أرستوقراطى فرض زعامته على شعوب البجة فى الصحراء الشرقية ، ونتج عن اختلاطهم سلالة لانزال موجودة إلى يومنا هذا تعرف بأسماء العبابدة والبشارية والهدندوه وبنو عامر. وهم عرب مسلمون ، ورغم انتشار الثقافة العربية بينهم ، الا أن البجاة احتفظوا بجانب هذه الثقافة بلغتهم القديمة «التبداوية» وتسرب إليها قدر كبير من الألفاظ العربية أثرت فى الصيغ النحوية لتلك اللغة (٣).

وصارت شعوب البجة التى تسمى أولادها بأسماء عربية اسلامية مثل محمد وأحمد ومحمود ـ صاروايدفنون موتاهم على الطريقة الإسلامية وذلك بتوجيه رءوسهم نحو مكة (١) ، وكان طريق الحج الذى بدأ من اسوان مخترقا الصحراء الشرقية إلى عيذاب على ساحل البحر الأحمر ومنها إلى جدة كان عاملا مساعدا على انتشار الإسلام بين شعوب البجة ، حيث كان أغلب الحجاج من العلماء المسلمين الذين عملوا على نشر الدعوة الإسلامية بين شعوب البجة أثناء مرورهم بها(٥) .

<sup>(</sup>۱) المسعودى : مروج الذهب ، ج ۲ ، ص ۱۸

والمقريزي : المصدر السابق والجزء ، ص ١٩٦ ، البيان والإعراب ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن فصل الله العمرى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، ج١٥ ورقة ١٩٤ ، مخطوط بدار الكتب رقم ٥٥٩ معارف عامة

Mac Micheal: The Coming of the Arabs to the, Sudan. P. 52. Mac Micheal: OP. CIT. P. 53.

ومحمد عوض محمد : السودان الشمالي ، ص ٣٦ ـ ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) محمود الحويرى : أسوان ، ص ٢٠٢

Newbold: The Beja triles of Red Sea. P 199

<sup>(</sup>٥) محمود الحويرى : المرجع السابق ، ص ٢٠٣ .

وكانت التجارة أيضا من أهم الطرق التي أدت إلى انتشار الثقافة العربية بين شعبى البجة والنوبة ، وكانت دعوة التاجر إلى الدين الإسلامي أسهل وايسر في النفوس من دعوة الدعاة المحترفين كما يذكر المؤرخ توماس آرنولد(١) .

والواقع أن الدعوة الى الاسلام واجب على كل مسلم أينما كان فى أى بقعة من بقاع الأرض ، عملا بقول الله تعالى و أدع إلى سبيل بك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هى أحسن ، (٢).

وخلال سريان معاهدة البقط بين العرب رالنوبة ، التى أبرمها عبد الله ابن سعد سنة ٣٦هـ مع النوبة ، نلاحظ أن تلك المعاهدة ضمنت حرية التجارة بأرض النوبة وفتحت الباب للعرب للمرور بأرضهم كتجار ، وجاء كتاب عمرو بن العاص إلى أهالى مصريعد صلح بينهما سنة ٢١هـ ، جاء فيه ذكر النوبة ، لا يمانعوا من تجارة صادرة لا واردة ، (٣) أى ذهب إليهم العرب منذ اللحظة الأولى نفتح العرب لمصر كتجار وأضعين نصب اعينهم المعاملة مع أهالى النوبة وتنظيم العلاقات بين العرب والنوبة ، وقد أوضحت معاهدة البقط إلى أن مسؤلية النوبة نحو المسجد إلذى ابتناه العرب ببلادهم والمحافظة عليه ، وعليهم كنسه ، وإسراجه ،وتكرمنه ، (٤) .

وشارك النوبيون فى جيش مصر الإسلامية منذ عصر الولاة ، وأثناء حكم الطولونيين والإخشيديين ، وزاد الطلب على رقيق النوبة لتجنيدهم فى جيش مصر ، لشهرتهم بالجودة فى القتال والطاعة ، وهؤلاء الجند كلنوا يعتنقون الاسلام ، ومنهم من

<sup>(</sup>١) الدعوة إلى الاسلام ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم: سوة النحل ، آية رقم ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط، ج١، ص ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٧ ، ص ١٠٢ ، تحقيق أحمد أبو ملجم . والمقريزي : المصدر السابق والجزء ، ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ .

كان يعود الى مسقط رأسه ببلاد النوية ، وكانوا يمثلون خير دعاة للإسلام بين إبناء جنسهم ومواطنيهم (١) . وكانت القبائل العربية فى صعيد مصر الاعلى رافعة راية الإسلام وهى داخلة بلاد النوبة منذ الفتح العربي ، وعلى مر العصور الإسلامية ، وبجانب ذلك كانت تقوم بالتجارة وبثت الثقافة العربية فى بلاد النوبة والبجة بعناصرها الثلاثة وهى الدين الاسلامي والدم العربي واللغة العربية (١) .

وكانت ببلاد البجة قبائل عربية تسمى الكواهلة نسبة إلى كاهل بن أسد ابن خزيمة وكانوا يعيشون في منطقة (أرض العجلي) بالصحراء الشرقية ، ومختلطة بالبجاة (٣) . وأصبح هؤلاء الكواهلة يمثلون عنصرا قويا من عناصره شعوب البجة حتى أصبحوا مجموعة بجاوية تنسب إلى بني كاهل بن أسد (٤) . وترك الكواهلة أوطانهم في بلاد البجة واتجهوا جنوبا إلى وسط السودان وغرية ، ويذكر محمد عوض محمد (٥) : و ويكاد أن يكون من المؤكد أن الكاهلة معظمهم دخلوا السودان من الشرق ووصلوا من شبه الجزيرة العربية مباشرة ، وبدأوا حياتهم باحتلال الإقليم الساحلي من سواكن إلى عيذاب على البحر الاحمر ، حتى اختلطوا بالبجه ، وتعلموا الساخي من سواكن إلى عيذاب على البحر الاحمر ، حتى اختلطوا بالبجه ، وتعلموا الساخي من الكواهلة سكنوا أرض المعدن منذ القرن التاسع الميلادي ، وإخللطوا ويبدو أن الكواهلة سكنوا أرض المعدن منذ القرن الرحالة ابن بطوطة الذي ذكر أن الذي كان يحكم جزيرة سواكن ( ١٣٣٠م ) السلطان الشريف زيد بن أبي نمي ، وكانت عساكره من البجة ، وهو أولاد كاهل ومعه عرب جهيئة ، الذين أقاموا هناك مئذ زمن بعيد (٢) .

<sup>(</sup>١) حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية ، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) حسن احمد محمود: المرجع السابق ، ص ٢٨٧ - ٢٨٨ .

وفيليب دفلة: العلاقات المصرية السودانية ، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) عبد المجيد عابدين: البيان والإعراب تحقيق ودراسة ، ص ١٦٣

<sup>(</sup>٤) المقريزى: البيان والإعراب ، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) الشعوب والسلالات الإفريقية ، ص ١٤٣ ـ ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) عبد المجيد عابدين: المرجع السابق، ص ١٦٥ - ١٦٦

وأخذ تسرب قبائل العرب نحو السودان والإقامة فيه ، ثم أسسوا ممالك كثيرة ، والجدير بالذكر أن المجموعات العربية التي توجد بالسودان كانت تتألف من هجرات متعاقبة عن طريق وادى النيل وهي بقايا هجرات عربية متحالفة بقيادة قبائل جذام ، وجهيئة ، والعركين ، والهلاليين ، والقرشيين ، وربيعة(۱).

وهاجرت قبائل عربية إلى بلاد السودان في الجهة الشرقية منها من شبه الجزيرة العربية مباشرة نتيجة لظروف سياسية اضطرت إزاءها هذه القبائل للهجرة للسودان في عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان (٢) . ولم يركن العرب الذين أقاموا بالسودان إلى السكون أو الانطواء حول أنفسهم ، ولكنهم اختلطوا بالأهالي وصاهروهم ، وحدث بعد فترة انقلاب في الأحوال إذ إن العرب نتيجة هذه المصاهرة أصبحوا هم الحكام وأصحاب النفوذ . لأن هذه البلاد تورث الحكم لابن النبت ، واستقامت قبيلة جهيئة من هذا الاختلاط ، وأصبح أبناؤها يملكون الحكم والسلطة هناك ، وفي الوقت تفسه نشروا الثقافة العربية في تلك البقاع (٢).

وقبيلة بهراء العربية التى انتقلت من الحجاز عبر البحر الأحمر بأعداد صخمة واستقرت في منطقة ما بين شرق النيل والبحر الأحمر ، وحارب رجالها بلاد السودان والجبشة وكسروا شوكتهم ، وذهبت منهم بطون وأقامت في شرق السودان (٤) ، ويذكر ابن سليم الأسواني أنه في خلال العصر الفاطمي المبكر اعتدق النوبيون الإسلام على الرغم من قلة معرفتهم باللغة العربية ، حيث إن قبيلة ربيعة نشرت اللغة العربية بعد

<sup>(</sup>١) عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ، ص ١٦٥ - ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) فيليب دفلة : العلاقات المصرية السودانية ، ص ٢٣ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) كحالة : معجم القبائل العربية ، ج١ ، ص ١٠٥

وسعيد عبد الفتح عاشور : مصر في عهد المماليك البحرية ، ص ٩١

 <sup>(</sup>٤) السويدى : سبائك الذهب ، ص ٢٥.
 وكحالة : المرجع السابق ، والجزء ، ص ١١٠

أن عرفت اللغة النوبية وتفاهمت مع النوبيين ، وأصبح النوبيون كلهم مسلمين في منطقة المريس شمال النوبة (١).

ويذكر ابن الوردى (٢) أن النوبيين يتدينون بالإسلام . وكانوا دائما يميلون إلى اعتناق الإسلام منذ الوقت المبكر لدخول العرب في مصر ، حيث إن والد ذي النون المصرى الإخميمي العالم الجليل أصلا من بلاد النوبة .

هذا ومنذ وقت مبكر يرجع إلى سنة ١٢٢هـ ( ٢٣٩م ) أسس العرب مراكز تجارية على شاطىء إفريقية ، وكانت هجرة قبائل عربية من أبناء زيد حفيد على بن ابى طالب ، وكانت هذه القبائل هاربة من اضطهاد الأمويين . حيث إن الخليفة الأموى أعدم زعيمهم زيد مما اضطرهم للفرار نحو إفريقية (٣) . وتزوج العرب من نبات أهالى المنطقة التي مازال بها أقوام يفتخرون بنسبهم العربي (٤).

ومن أشهر قبائل العرب بالسودان ، الجعليون الذين أقاموا على صفاف الذيل ، وكانت منهم بطون أشهرها العمراب ، والرباطات ، والمجاذيب ، والعباسية ، والرازقية ، والعوضية ، والنقعياب ، والنافعاب ، والمكابراب ، وكانت تمتد بطون الجعليين حتى بلاد الحبشة ، وكانت لهم حروب مع قبائل عربية أخرى بالسودان مثل الشكرية والكواهلة ، وكانت كل هذه القبائل لها الأثر في نشر الثقافة العربية ببلاد السودان (°)

<sup>(</sup>١) عطية القوصى: دولة الكنوز الإسلامية ، ص ١٧٤

أستطاع عرب الكنز إسقاط دولة النوبة المسيحية في المقره سنة ٧٢٣هـ ، وإعتلوا عرش دنقلة وأصبح ملك النوبة مسلما عربيا ، وبنوا مسجدا في دنقلة على انقاص كنيسة دنقلة الشهيرة ، وأصبح جميع النوبة يتكلمون العربية ويدينون بالإسلام .

<sup>(</sup> عطية القوصى : المرجع السابق ، ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) نتمة المختصر في أخبار البشر ( تاريخ ابن الوردي ) ، ج١ ، ص ١٣٥

<sup>(</sup>٣) عبد المنعم عبد الحليم : الصومال ، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) عبد المنعم عبد الحليم: المرجع السابق و، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب ، ج١ ، ص ١٩٦ ، ج٢ ، ص١ ٤١ ٣٣٠.

ووفدت على السودان قبائل عربية من أبناء عقيل بن ابي طالب ، وكانوا قد سكنوا وداى العلاقى ، ثم نزحوا جنوبا نحو بلاد النوبة والسودان وأقاموا في كورسكو والمضيق واطلق عليهم اسم ( العليقات ) (١) . ثم انتشرت قبائل من بني هلال بالسودان ، في كسلا ثم غرب السودان ، ومازال بعض هذه البطون يفخر بنسيه العربي والهلالي ، وأنهم خرجوا من صعيد مصر ، وذهبوا نحو غرب السودان وأقاموا فيه (٢) ، وظهرت بطون من قبيلة جهينة ، بأرض الجزيرة بالسودان يسمون الحلاويون ، وبطون عربية متنوعة النسب مثل المرامرة والمسلمية والمناصير والمعالية والمير فاب (٣)

ومن التأثير العربية في ممالك البجة بعد إسلامهم بفترة قصيرة \_ أي خلال القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادي ) فعلى سبيل للمثال كانت تسمى مملكتهم ناقيص Nages وكانت تطلق على اسم الحجر ، فسماها العرب حجر، وأشير إلى ذلك الاسم في معاهدة (٨٣١م) التي أشارت ايضا إلى ، وجود المساجد بالمدن البيجاوية فوجد مسجد في حجر ، ومسجد في سنجة أو سنكات أو سنجات ، كما وجدت مقابر إسلامية في خلال تلك الفترة في هذه المناطق (٤).

وكانت قبائل البجاة مختلطة بالعرب في أرض المعدن مثل المدارية ، وحجاب ، والأمرار ، وأكادين ، وزنانيح ، وكانوا يتبعون مملكة ناقيص واختلطوا مع العرب في

<sup>(</sup>١) عمر رضا كمالة: المصدر السابق ج١، ص ١٢٠ ـ ٢٠٣ ـ ٢٠٠ ٢٠٠٦

<sup>(</sup>٢)عمر رضا كحالة: المصدر السابق ، ج١ ، ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٣)عمر رضا حكالة: المصدر السابق ، ج٣ ، ص ١١٦٢

ويوجد في الجزء الثالث من هذا المصدر اعداد هائلة من البطون العربية بالسودان.

وعلى زين العابدين : تاريخ صناعة الحلى النوبية والسودانية ، ص ١٧٣ . GROWFARD : The kingdom of sinar . pp. 104 - 105.

وانتونى سوريال: جهود مصر الثقافية في السودان ، ص ١٤

ممالك باكلين ، وبادين ، وجارين ، وجعاتيا (١).

وظلت العلاقات بين العرب والنوبة مستمرة منذ الفتح بين العرب وملوك النوبة المسيحية (٢). وكانت هذه العلاقات اكثر اتساعا بين العرب والنوبة الشمالية في النواحي النجارية ، وأثر العرب بثقافتهم العربية في مملكة النوبة الشمالية أكثر منها في الجنوبية (علوة) (٢). وكانت توجد علاقات بين كنيسة مصر وكنيسة النوبة والحبشة ، وكانت حكومة مصر الإسلامية تحمل بطريرك الكنيسة المصرية مسئولية سوء العلاقات مع النوبة ، ويطلبون منه النوسط مع بلاد النوبة وإصلاح سياسة القلاقل التي كانت تسود بين الفريقين في بعض الأحيان (٤).

وانتشر الاسلام في بلاد النوبة بهدوء وسلام . لان الفريق بين انتشار الإسلام والمسيحية هو أن رجال الدين المسلمين يمكن إعدادهم بتدريب بسيط بحفظ سور من القرآن الكريم وأصول الدين السهل ، وتقبل أهالي البلاد لهم على العكس من الكنهوت الغربي برسرمه وتقاليده المعقدة للغاية (٥).

ويذكر الدكتور حسن احمد محمود (٦) أن السر في بطء انتشار الإسلام في بلاد النوبة الداخلية أن هجرات القباذل العربية في بلاد النوبة لم تكن فتحا عسكريا يقارن

Budge: op. cit, p. 185 (Y)

وتعنى كلمة علوة أى الانهار السبعة كما يذكر ميلهام ( ص٧ المرجع نفسه)

Lan poole: Hidtory of the Egypt in the Midle ages. p. 197.

ونخبة من العلماء: المضارة المصرية ، ص ٣١٥ ، ٣٣٥.

Trimingham: The chursten church and Isla in west Africa. p. 14.(°)
Trimingham: Islam in the sudan. p 59.

(٦) الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا ، صفحات ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٨. ومحمد غيطاس : أضواء جديدة على بلاد النوبة ، ص ٧٩، ٨٠ ، ٨٦.

<sup>(</sup>١) نعوم شقير : تاريخ السودان القديم ، ج٢ ، ص ٦٧.

Mileham Goeffry: Chirsten in the loer Noba, p. 3.

بالجهود العربية الأخرى ، ولم يكن دعاة العرب مخلصين في دعوتهم تماما ، بل إن وصول العرب إلى مملكة علوة ، مثل المقره خلال القرن العاشر الميلادى ، وكان العرب بمملكة علوة على كثرة عددية في منطقة النيل الأزرق ، وبنوا مسجدا في سوبة عاصمة المسيحية ، جاءت قبائل عربية عبر البحر الأحمر من شبه الجزيرة العربية ، وتسربت القبائل العربية الى مملكة علوة في وقت بكر (١).

وعند قيام الدولة الفاطمية كانت منطقة النوية الشمالية من أهل المريس ، قد زال عنها ملك النوية الفعلى ، فتحولوا كلهم إلى الاسلام ، وأقاموا إمارة عربية إسلامية تحت حكم أولاد الكنز ، واعترفت بهم الدولة الفاطمية ، وتزعم بنو الكنز حركة تعريب النوبة ، ونشر الثقافة العربية فيها طيلة العصر الفاطمي حتى قيام دولة الماليك في مصر (٢).

وكانت قبائل العرب في صدر الإسلام تدخل أرض النوبة ، من بلاد الصعيد الاعلى ، وتقيم فيها ، إقامة فعلية وتختلط بأهلها ، وتمارس نشاطها مثل المجموعة العربية الجعلبة التي دخلت خلال القرن العاشر الميلادي ، ومعها مجموعات من القبائل العربية الأخرى ، دون أن يشعر بها ملوك النوبة انفسهم . لأنها جماعات كانت تعيش في هدوء وسلام ، وتخاط السكان ، وتتعامل معهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ، في هدوء وطمأنية تحت أحكام الشريعة الاسلامية في كل أمورها دون أن يصل أمرها إلى حكام النوبة (٣).

ومن هذا الاحتلاط الذي تم بين العرب وأهالي النوبة ، تسربت تأثيرات النوبة

<sup>(</sup>١) ابن الفقية : البلدان ، ص ٧٤ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) حسن احمد محمود : الإسلام والثقافة ، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة ، ص ٣١٩

ومحمد غيطاس : أضواء على تاريخ الدوبة ، ص ١٠٨.

على العرب ، وذلك بتسرب الدماء النوبية الى العرب ، وغلبت السمرة على ألوانهم وعلى ملائلهم . وبالتالى أخذ أهالى النوبة الدماء العربية وتكلموا لغة العرب ، واعتنقوا الإسلام ، وقد عثر عالم الآثار ، دفيار ، على ما يؤيد ذلك ، فوجد فى جهة المريس مسقابر نوبية عليها كتابا قبطية تحمل تاريخا مزدوجا من التقويمين القبطى ، والهجرى ، خلال القرن العاشر الميلادى (١).

ووجدت عملات برونزية في خورد هميت ترجع إلى سنة ٨٣٢م وهي اسلامية ، وأيضا وجدت شواهد قبور في بلدة تافة وكلابشة ترجع إلى سنة ٩٢٩م ، ووجدت مقابر اسلامية في بلدة قرطاس ترجع إلى سنة ٣٢٣ه ، وبلدة الدر أيضا وجدت بها مثل هذه المقابر الإسلامية ، لأشخاص عرب مسلمين ، وحصلت على هذه الشواهد بعثة معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو ، والمعهد السويسرى سنة ١٩٦١م (٢).

وعثرت البعثة الاسكند نافية ، داخل بلاد النوبة في شرق النيل بين مدينتي فرس وجماعي على شاهدي قبرين . أحد هما باسم اسحاق بن أحمد (ت ٩٧٨م) ، والاخر لمحمودة بنت محمود بن يوسف (ت ٩١٣م) (٣) وهذا يدل على استمرار إقامة العرب منذ وقت مبكر في بلاد النوبة إقامة دائمه ومارست نشاطها الحيوى ، حتى أنها تدفن موناها وتعمل لها شواهد للقبور مثل شواهد القبور في أسوان والفسطاط نماما وفي نفس هذه الفترة .

بل وجدت مقابر إسلامية ترجع في تاريخها الى نفس هذا القرن مكتوب عليها تاريخها تاريخها النوبية حين اسلمت ، تأثرت بالعرب اختفظت بتقاليدها القديمة ، وأضافت إليها بعض التأثير الله الجديدة ،

<sup>(</sup>١)حسن أحمد محمود : المرجع السابق ، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) محمد غيطاس: المرجع السابق ، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) محمد غيطاس : المرجع السابق ، ص ١١٠ .

وبمضى الزمن والوقت اشتد إسلامها ، فتخلت عن هذه التقاليد القديمة نهائيا متخذة تقاليد إسلامية جديدة صرفة (١).

ولم يقف الا سلام والثقافة العربية عند بلاد النوبة ، بل ذهبت بهما القبائل العربية خلال القرن العاشر الميلادى ، على سواحل البحر الاحمر ابتداء من ميناء باضع وزيلع على طول الساحل الشرقى لإفريقيا ، وكان العرب دعاة وتجار اللرقيق ، والعاج ، والذهب ، في هذه المناطق ، وأثروا على أهاليها بالمؤثرات الاسلامية (٢).

وفى عهد الدولة الفاطمية فى مصر ، كان الحاكم بأمر الله الفاطمى يرسل الى ملك النوية ، وملك الحبشة ، يعرفهما بما يلقاه النصارى المصريون من اكرام ويدعوهما بالوصاية على المسلمين الذين تحت رعايتهما (٢) وكان النونيون يشتركون فى جيش مصر الإسلامية زمن الطولونيين ، والإخشيديين ، والفاطميين ويمثلون طبقة عسكرية لها سيادتها وكرامتها فى المجتمع المصرى ، لدرجة أن أم الخليفة الفاطمي المستنصر كانت نوبية سوداء (٤).

وكان انتشار الإسلام ببلاد النوبة سريعا ، إذ لم يمض قرن واحد على دخول المسيحية بلاد النوبة ، إلا وقبائل العرب دخلت بالاسلام هذه البلاد ومعها الإسلام واللغة والدم العربي (°).

<sup>(</sup>١) إبراهيم رزقافة : العائلة البشرية ، ص ٧٣٧ ـ ٣٣٨

 <sup>(</sup>۲) دیود ور الصقلی فی مصر ، ص ۲٦ ورونالد أولیفر ـ وجون فیج : تاریخ إفریقیة ، ص ۳۸ ـ ۸۱ .

<sup>(</sup>٣) محمد غيطاس : حملة اليونسكو واضواء جديدة على تاريخ النوبة ، ص ٧٦ - ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز أمين عبد المجيد: التربية والتعليم بالسودان والاسس النفسية والاجتماعية التي قامت عليها ، ج١ ، ص ١١٦

<sup>(</sup> طبعة القاهرة ، ١٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) أنتونى سوريال : جهود مصر الكشفية فى السودان بين عامى ١٨٢٠ ـ ١٨٧٩ ، ص ١١ ( رسالة دكتواره ، آداب سوهاج )

وتم تعريب بلاد النوبة ، وتصول السكان من أهالى النوبة والبجة ودارفور ، وكردفان إلى الاسلام ، وسرعان ما تعلموا تعاليم هذه الديانة السماوية السمحة وتقاليدها الإسلامية الجليلة(١) .

وعلى أية حالة انتشرت القبائل العربية في بلاد النوبة خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة ، وملأت بلاد النوبة شمالا وجنوبا ، حتى نرى أن النوبيين ينسبون أنفسهم الى قبائل جهيئة ويفتخرون بهذا النسب ، وهذه القبائل ترجع بنسبها إلى عبد الله الجهنى الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) .

وتفرعت قبائل جهيئة في بلاد النوبة بعد فترة زمنية إلى مجموعات كبيرة وأنساحت في أرجاء مناطق النوبة ، وملأت هذه المناطق بالثقافة العربية (٣) وهاجرت مجموعات عربية إلى بلاد النوبة من أرض المريس ونزحت منها إلى الجنوب والوسط (ويطلق على هذه المناطق جنوب ووسط السودان) ، ومن هذه القبائل قبائل الجعليين الذين ينتسبون إلى العباسيين ، وتفرعوا على النيل الأعظم بالسودان ، وأهم فروعها البديرية ، والجموعية وكلها انتشرت في المناطق الغربية والجنوبية والوسط (٤) ، وتوجد بطون عربية كثيرة العدد والأنساب في هذه المناطق مثل الجوابرة والعذيات ، والبطاحين ، والركابية ، والجوامعة ، وتمركزت في الوسط (٥) ، ومما هو جدير بالذكر أن هذه الفروع تكاثرت في فترة متأخرة وتفرعت إلى بطون أكثر وأسماء عديدة في وسط وجنوب السودان ولم تذكر أسماءها . حيث إنها ظهرت

<sup>(</sup>١) انتونى سوريال: المرجع السابق ، ص ١٢ ـ ١٣

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد : السودان الشمالي ، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) محمد عوض محمد : المرجع السابق ، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) محمد عوض محمد : المرجع السابق ، ص ٢١١ ـ ٢١٢

<sup>(</sup>٥) محمد عوض محمد: المرجع السابق ، انظر صفحات ١٩٠ ، ٢٠٧ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ .

فى فترة متأخرة عن فترة هذه الدراسة (١) .

وعرفت بلاد النوبة اللغة العربية ودخلت على اللغة النوبية ومثلث ثلث مفرداتها التي مازال النوبيون يحتفظون بها إلى يومنا هذا ويطلق عليها (الرطانة) وهم يتكلمون بها ولا يكتبونها ، وبجانب ذلك يتكلمون اللغة العربية الفصحى ، ويفخرون بالنسب العربي ، والدماء العربية ، وهم متمسكون بالدين الإسلامي الحنيف .

والخلاصة . ، منذ ذهبت الثقافة العربية بأوج نشاطها إلى بلاد النوبة على أيدى القبائل العربية النشيطة التى اندفعت من صعيد مصر ، عبرالنيل ، أو الصحراء القبائل السرقية ، أو عن طريق الصحراء الغربية ، وثمة طريق رابع استعملته هذه القبائل الموصول إلى وسط بلاد النوبة . وهو عبر البحر الأحمر فتدخل أرض البجة الشرقية ثم تعبرها إلى وادى الديل بوسط السودان وتتركز هناك ، وتقيم بصورة دائمة بجوار أشقائها من قبائل العرب القادمة من الصعيد ، ثم تنساح فى أرض النوبة فى كافة الأرجاء والدواحى ، وتتعامل مع أهالمي البلاد النوبيين ، وتؤثر وتتأثر بالعادات والثقافة ، الى أن غرست بذور العروبة والاسلام فى هذا القطر الشقيق منذ القرون الأولى للهجرة ، ومما هو جدير بالذكر أن هذه القبائل هاجرت إلى هذه المناطق من تلقاء نفسها دون أوامر من خليفة أ ووال ودون خطة مرسومة ، إنما كانت قبائل لها ظروفها الداخلية والخارجية والفكرية وهى التى أدت إلى اندافعها ونزوحها إلى بلاد النوبة والبجة ، والى الأعماق ، أوضحنا هذه الظروف من خلال تدرج القبائل داخل هذه المناطق ، وأخيرا نستطيع أن نؤكد أن هذه القبائل قد وفقت للهدف الذى نزحت هذه المناطق ، وأخيرا نستطيع أن نؤكد أن هذه القبائل قد وفقت للهدف الذى نزحت من أجله إلى النوبة ، سواء أكان للتجرة أو نشر الثقافة العربية الإسلامية هناك .

<sup>(</sup>١) محمد عوض محمد: الشعوب والسلالات الإفريقية ، ص ٢٨٩.







ومن هذا البحث يتصح لنا الدور الذي لعبته القبائل العربية في صعيد مصر منذ الفتح العربي لها سنة ٢١هـ حتى قيام الدولة الفاطمية في مصر سنة ٢٥٨هـ في شتى المجالات السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، وفضلا عن ذلك دروها في بلاد النوبة ، حيث ظهر أثرها واضحا جليا في تلك المنطقة الواقعة جنوب مصر . ومن أهم الأحداث أو النتائج التي توصلت إليها في الفصل الأول أن القبائل العربية كان لها اتصالات وثيقا بصعيد مصر قبل الفتح الإسلامي بعدة قرون ، فمنها من جاء إلى الصعيد وأقام إقامة دائمة بهدف التجارة مع بلدان الصعيد ، وفي الوقت نفسه هروبا من بيئة شبه الجزيرة العربية القاسية ، بيد أنه لم يكن لها أثر واضح أو بصمات ظاهرة في المجتمع المصرى بالصعيد في مجال الثقافة العربية ، إذ كانت الهجرات العربية بمثابة أقليات في بلدان الصعيد مثل قفظ ، وقوص ، وغيرها .

وقد ظهر دور القبائل العربية اضحا في مصر خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة، فرأينا مجموعة كبيرة من هذه القبائل قد هاجرت إلى بلدان الصعيد المختلفة ، وأقامت فيها بصورة دائمة ، وبمثلث في تلك الهجرات معظم القبائل العربية التي جاءت إلى مصر خلال تلك الفترة الخاصة بالبحث ، وجاءت هذه القبائل تحت لواء عمرو بن العاص فاتح مصر ، وما أن استقرت بمديئة الفسطاط حتى اختطت كل قبيلة خطة خاصة بها ، وسرعان ما شاركت في فتح الصعيد ، وتبع ذلك أن مارست نفوذها في بلادانه ، ويرجع إليها الفضل في حماية الصعيد من الأخطار الخارجية التي تمثلت في هجمات الدوية والبجة من جدوبي وشرقي مصر ، واستقرت هذه القبائل بلددانه الصعيد . وهنا نلاحظ أن الذهب والزمرد كانا من العوامل التي أغرت القبائل العربية على النزوح إلى صعيد مصر الاعلى وشرق أسوان ، وكان أيضا الارتباع أحد العوامل التي أخرت القبائل العربية على النزوح إلى احتكاك القبائل العربية الوافدة بأهالي الصعيد الأدني ، وقد جري

الارتباع وفق نظام وطيد القواعد انتهجة قادرة العرب في مصر ، فكل قبيلة عربية أخذت مرتبعها في بلدان الصعيد حسب اتفاقها مع القيادة العربية في الفسطاط ، والأمر الذي ترتب عليه استقرار هذه القبائل في أماكن الارتباع تدريجيا . ، كذلك كان من العوامل الهامة التي شجعت القبائل العربية على سكني بلاد الصعيد أن مناخ شبه الجزيرة العربية مشابه لمناخ الصعيد ، ومن ثم فصل العرب الاقامة بمنطقة الصعيد الأعلى بوجه خاص .

ومما دفع الكثير من العرب إلى الإقامة في الصعيد أن أرضه بعيدة عن السلطة المركزية ، وكثيرة الدروب وقريبة من المرتفعات المحيطة بصفتي الذيل ، فكانت ملجأ للفارينمنهم من ضغط الولاة والحكام، وكان ذلك أثناء القلاقل ووالمنازعات بين العرب والحكام ، وكان الخلفاء المسلمون يأمرون بتهجيز قبائل عربية كاملة أو معظمها إلى بلاد الصعيد بغرض إبعادها عن مسرح الأحداث التي كانت القبائل طرفا قويا فيها . ، الأمر الذي ترتب عليه نشر الهدؤء والأمن.

وكما رأينا توجهت قبائل عربية نحو بلاد النوبة لفتحها ، حيث مكث البعض منها ببلاد النوبة ، وعملوا بالتجارة هناك ، وبنوا مسجدا في عاصمة بلادهم أثناء النصف الأول من القرن الأول الهجرى ، وامتلكوا هناك الضياع الواسعة . الوقت هذا في الوقت الذي استمر نزوح العرب الى النوبة بعيدا عن ظلم الحكام في مصر ، وقد استمر الأمر على هذا النحو الى أن أصدر الخليفة العباسي المعتصم في سنة ٢١٨هـ قراره بحرمان العرب من ديوان العطاء ، وإحلال العناصر التركية مكانهم ، وقد ترتب على ذلك أن اندفع كثير من القبائل العربية نحو بلاد الصعيد طلبا للرزق والاقامة الدائمة به ، مما أدى إلى سرعة انتشار الثقافة العربية بعناصرها الثلاثة. الدين الإسلامي ، واللغة العربية ، والدم العربية ،

ومن ناحية أخرى دأب الخلفاد الأمويون والعباسيون على تهجير القبائل العربية وإرسالها إلى صعيد مصر ، بغرض عمل توازن بين القباذل العدنانية والقبائل

اليمنية ، حتى لاتستولى بعض هذه القبائل على النفوذ هناك ، وفى ذلك أبلغ الضرر على ولاة مصر ، فكانت قبائل اليمن لكثرتها العادية ، هى صاحبة النفوذ الغالب على معظم بلدان مصر منذ الفتح العربي ، حتى انتبه لذلك الوالى عبد العزيز بن مروان ( ٦٠ - ٨٤ هـ ) فأرسل لوالده الخليفة مروان بن عبد الحكم بدمشق يقول : ، كيف المقام ببلد ليس فيه أحد من بنى أبى ، ، وبادر الخليفة مروان وأرسل أعدادا غفيرة من القيسية إلى مصر ، ومن ذلك الوقت أصبحت عادة الولاة الذين جرى اختيارهم لحكم مصر اصطحاب كثير من قبائلهم عند قدومهم لمصر ، ثم يرسلون منها بعض القبائل للإقامة بالصعيد لإحداث توازن قبلى على أرض الصعيد . وكانت الخلافة العباسية خلال القرن الثالث الهجرى قد أرسلت قبائل ربيعة التي عرفت بضخامة العباسية خلال القرن الثالث الهجرى قد أرسلت قبائل ربيعة التي عرفت بضخامة اعدادها نحو الصعيد الأعلى ، نتعادل بعصبيتها العدنانية الأعداد الهائلة اليمنية في اعدادها م والمتمثلة في بطون قبائل بلى وجهينة ، وفي الوقت نفسه تظل هذه القبائل قائمة كخط صد دفاع هجمات النوية والبجة على مصر .

ومما ظهر لذا من خلال هذه الدراسة أن قبائل عدنان كان أغلبها يقيم فى بلاد الصعيد الأدنى ، وأنها كانت لا تسمح لقبائل اليمن بالاقامة بجوارها ، حتى نرى أن قبائل قريش تحينت فرصة قيام الدولة الفاطمية فى مصر ، قامت بطرد قبائل جهيئة وبلى التى تسكن بلاد الاشمونين وقد ساعدها على ذلك عسكر الفاطميين مما دفع بقبائل جهيئة وبلى نحو الصعيد الأعلى.

وظهر لذا من خلال هذه الدراسة ، ومن دراسة شاهد القبور وأوراق البردى العربية ، أن أبناء قبائل العرب بالصعيد خلال القرن الأول الهجرى ، كانوا يكتبون أسماءهم على شواهد القبور منسوبة إلى قبائلهم ، واستمر ذلك الوضع خلال القرن الثانى الهجرى ، ولكن منذ بداية القرن الثالث الهجرى ، أصبحوا ينسبون أسماءهم إلى بلدان الصعيد المختلفة ، مما يدل على امتلاكهم هذه المناطق ، تأكيد اللإقامة الدائمة فيها . وقد تعاونت تلك القبائل مع أهل الذمة من بين سكان الصعيد بل عاش الجميع في تفاهم ومودة ، قلم يحدث نزاع بين الجانبين .

وفى الفصل الثانى من هذه الدراسة خرجنا بنتائج هامة ، فلاشك أن القبائل العربية فى صعيد مصر ، شاركت فى الأحداث السياسية التى دارت بمقر الخلافة الاسلامية طيلة فترة الدراسة التينحن بصددها ، فساهمت فى أحداث النزاع بين على بن أبى طالب والخليفة عثمان بن عفان ، واشتركت أيضا فى الفتنة التى دارت بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان ، فانضمت كل قبيلة بالصعيد إلى العصبية التى تناصرها من الفريقين ، وظهر دور القبائل العربية بالصعيد واضحا عندما ساعدت العباسيين بكل قواها على إسقاط الخلافة الأموية ، حتى كانت نهاية الدولة الأموية على أرض الصعيد بهزيمة مروان محمد آخر خلفائهم فى بلدة بوصير مصر سنة ١٣٢هـ ، ونتيجة لذلك كافأهم العباسيون بمنحهم الإقطاعات الواسعة

وأظهرت هذه الدراسة التقلبات التى سرعان ماطرأت على القبائل العربية بالصعيد نحو الخلافة العباسية وولاتها فى مصر ، فأعلنت هذه القبائل عداءها للعباسيين بعد أن وقفت إلى جانبهم من قبل . بسبب أن العباسيين بطشوا بالعلويين فى مصر ، الذين كان أكثرهم بالصعيد ، ولما كان العلويون يتمتعون بحب العرب فى الصعيد ، فقد أعلنت هذه القباذل الوقوف بجانب العلويين خلال ثوراتهم على العباسيين ، كذلك فأن قرار المعتصم باسقاط العرب من الديوان ، وتفضيل العنصر التركى عليهم فى المناصب والادرارة فى مصر أدى إلى إثارة غضب العرب بالصعيد ضد العباسيين ، قاموا بعدة ثورات عنيفة تستهدف الاستقلال بمصر عن جسد الدولة العباسية ، وكاد بعضها أن يحقق نجاجا كما شاركت هذه القبائل فى النزاع الدائربين الأمين والمأمون فى بغدا د، وأيضا خالفت بيعة الخليفة المأمون لعلى بن موسى الرضا بالخلافة وثارت ضده . الأمر الذى جعله يحضر بنفسه إلى بلاد الصعيد لقمع تلك الثورات بالصعيد ، وقد استمرت ثورات العرب بالصعيد ضد الدولة العباسية حتى قيام الدولة الطولونية المستقلة فى مصر سنة ٢٥٤ه.

بأرض الصعيد .

ومما أظهرته هذه الدراسة علاقة القبائل العربية بالصعيد بالدولة الطولونية . فقد جاءت ولاية أحمد بن طولون مواكبة لحركة انتشار الكثير من القبائل العربية فى بلدان الصعيد ، الأمر الذى جعل لها وزنا وثقلا ، . خاصة أنها فى ذلك الوقت كانت قد امتلكت الأراضى والقرى ومناجم الذهب والضياع الواسعة والتجارة العظيمة ، فأصبحت ذا شوكة عنيفة . وقد أعلنت تلك القبائل عداءها لأحمد بن طولون باعتباره من العنصر التركى ، ونتيجة لذلك قامت عدة ثورات كادت تطيح بحكم ابن طولون فى مصر ، مثل حركات العلوبين المتمثلة فى بغا الأكبر وبغا الأضغر وأبى عبد الله العمرى ، الا أن أحمد بن طولون استطاع أن يقضى عليها بالقوة والخديعة ، وساعده على ذلك مادار من فتن بين القبائل العربية ببلاد الصعيد الأعلى ، والتي تسببت فى القضاء على حركة العربي الثائر أبى عبد الله العمرى الذى هزم جيشا كبيرا لابن طولون ، وبذلك ساعدت فى تخليص دولة ابن طولون من أخطار هذه القبائل .

واستمرت القبائل العربية في الثورات خلال عهد الإخشيديين أيضا إذ نظرت للإخشيديين كعنصر غير عربي غير مرغوب فيه ، ولكن الإخشيديين استعملوا العنف في القضاء على هذه الثورات . وقد أيقن الطولونيون والإخشيديون أن سياسة العنف ضد العرب غير مجدية ، لذلك عملوا على تغيير سياستهم نجاه العرب فتقربوا إليهم وخاصة الأشراف منهم وقريش عامة ، لأن العرب كانوا ينظرون لهم نظرة احترام وتقدير بصفتهم آل بيت الرسول على الصلاة والسلام ، واستطاعوا بذلك القضاء على قلاقل قبائل العرب ، كما أنهم أشركوا أبناء القبائل العربية في الجيش ، وبذلك سارد الهدؤ والأمن في بلاد الصعيد ، وعندما قامت الدولة الفاطمية سنة وبذلك سامتالت أعداداً كبيرة من القبائل العربية بالصعيد ، وخاصة قبائل قريش التي ساعدتهم في الاستيلاء على مصر ، فعاملهم الفاطميون بكل تقدير واحترام .

وعندما عرضنا لدور القبائل العربية بالصعيد في الحياة الاقتصادية ، رأينا أن دورها كان ظاهرا عظيما في هذه الناحية ، فمنذ أن استقرات ببلدان الصعيد المختلفة ،

وخالطت الأقباط ، وشاركتهم أعمالهم اليومية ونشاطهم ، واكتسبت منهم الحرف والمهن ، فصار من الحرب الزراع والفلاحون الذين امتلكوا الأراضى الزراعية والعقارات ، وقاموا بتربية الماشية ، وشاركوا في صناعة المنسوجات وغزلها ، وكان الدور الجلى العظيم في التجارة الداخلية ، فذهب العرب إلى أسواق أسوان وقوص وقفط وإخميم وأسيوط ومنفلوط والبهنسا والقيس والأشمونين والفيوم ، وباعوا منتجات البلاد وسلعها في تلك الأسواق ، واشتروا حاجاتهم من الملابس والحبوب ، والحيوانات والأقمشة . وذهب العرب من بلاد الصعيد الى خارج مصر بتجاراتهم ، فمن خلال ميناء عيذاب والقصير على البحر الأحمر وذهبوا إلى بلاد شرقى إفريقية ، وشرقى أسيا ، وبلاد اليمن ، وبلاد الحجاز ، وتبادلوا السلع والمنتجات ، وجاءوا بسلع هذه البلاد ، وباعوها في أسواق بلاد الصعيد ، وخاصة في قوص وأسوان وقفط ، التي البلاد ، وباعوها في أسواق بلاد الصعيد ، وخاصة في قوص وأسوان وقفط ، التي كانت محطات نهائية لتجارة العرب الخارجية من بلدان النوبة وتجارة آسيا و إفريقيا واليمن المتمثلة في الرقيق والذهب والعطور وريش النعام وسن الفيل ، وكان العرب

أما فى مجال الحياة الاجتماعية ، فقد أوضحت الدراسة حياة العرب الاجتماعية بالصعيد ، فظهر نظام القبيلة واضحا جليا بأرض الصعيد ، فرأينا رئيس القبيلة بكامل سلطاته مطابقا أو مشابها نظام القبيلة فى شبه الجزيزة العربية ، وظهر دور جال القبيلة ونسائهم ورأينا طبقة الموالى التابعة للقبيلة ، وسظهرت عادات وتقاليد العرب وأفراحهم ومناسباتهم ، وظهر تطور فى هذه العادات والتقاليد نتيجة اختلاط العرب بأهالى البلاد من الأقباط.

ينقلونها عبر الصحراء الشرقية بقوافلهم التجارية إلى مدن الصعيد ، وكان يذهب

جزءمن هذه التجارة عن طريق النيل إلى الفسطاط والإسكندرية على أيدى

وكان لانتشار القبائل العربية في القرى والمدن المصرية في بلدان الصعيد

أيناء القيائل العربية بالصعيد .

ومخالطتهم الأقباط في موسم الارتباع ، وتبادل واجب الضيافة بين الفريقين ، وكذا استمرار العلاقات بينهما من خلال الجوار داخل القرى والمدن خير دليل على اندماجهم ، ويظهر ذلك في تصاهر الفريقين ، وتزوج العرب من بنات الأقباط . خاصة بعد اعتناقهم الإسلام . وهنا يلاحظ أن العرب شاركوا الأقباط . في احتفالات ومناسباتهم ، وبالمثل شارك الأقباط في احتفالات العرب بالصعيد ، وخاصة في الأعياد الإسلامية . وعلى أية حال اتسمت معاملة المسلمين وأهل الذمة بالصعيد بالطبعة والمودة .

وقد تأثر العرب ببيئة الصعيد ، ومع مرور الزمن انتسب العرب الى بلدان الصعيد ، وأيصا ظهرت طبقات المجتمع المصرى في الصعيد ، فقد حظى الأشراف العلوبون بتقدير القبائل العربية ، احترام الطلولونية والإخشيدية والفاطمية . وظهر في نهاية القرن الثالث الهجرى المجتمع العربي الإسلامي في الصعيد بعاداته وتقاليده ، فاحتفل العرب بأعياد الأضحى والفطر وليائي رمضان والمولد النبوى الشريف ، وليلة النصف من شعبان ، وليلة الإسراء والمعراج في الميادين والمساجد ، وأحتفل العرب بمناسبات الزوراج والختان ، وأقاموا ليالي المآتم ، وكلها عادات عربية نشرتها القبائل العربية بصعيد مصر .

وقد لعبت القبائل العربية دورا بارزا في حياة مصر الثقافية ، وظهرت منها شخصيات عظيمة في مختلف العلوم الدينية والدنيوية من شتى القبائل ومختلفها في العلوم القرآنية والحديث والتفسير ، والفقه ، وأيضا علوم العربية وفلونها كمعلم اللغة ، والنحو والبلاغة ، والشعر ، وأضا فوا علم التصوف الإسلامي الذي جاء على يد العالم الاخميمي ذي النون المصري إلى دائرة العلوم وظهر علماء من أبناء القبائل في الصعيد في علوم الطب والكيمياء والفلسفة والتاريخ والرياضيات والفلك ، وبجانب ذلك كان فضل هؤلاء العلماء عظيما في نشر الثقافة العربية في بلاد الصعيد ، مما ادى إلى المسيحيين

تكموا العربية وكتبوها وقرأوا بها طقوسهم الدينية في كنائسهم خلال القرن الثالث

والرابع الهجريين.

وظهر علماء في الدين الإسلامي مثل العالم ورش الذي كان من أقباط الصعيد ، ويرجع الفضل إليه في نقل قراءة نافع للقرآن الكريم إلى مصر ، والتي مازالت من أشهر القراءات في العالم الاسلامي الى يومنا هذا . ومما يجدر ذكره أن الثقافة العربية -أصبحت بعناصرها الثلاثة، وهي الدم العربي ، والدين الإسلامي ، واللغة العربية ، وطيدة في الصعيد ، حتى أن المصريين أصبحوا عربا ، والعرب أصبحوا مصريين من أثر تأثير الفريقين كل في الآخر.

وأوضحت هذه الدراسة دور قبائل العرب بصعيد مصر الأعلى في الهجرة إلى بلاد النوبة والبجة ، وكان دافعهم نحو ذلك هو التجارة والثراء من وراء السيطرة على مناجم الذهب التي تدر الأرباح الوفيرة . وإن الدافع الثاني من هجراتهم نشر الإسلام والثقافة العربية هناك ، وأيضا إحكام سيطرتهم على بلاد النوبة ومنع أخطارهم المتكررة على بلاد الصعيد الأعلى ، التي أصبحت ملكا للعرب وجزءا من كيانهم ، فذهب العرب وابتنوا مسجدا هناك قبل سنة ٣٦هـ ، وإمتلك العرب في أرض النوية الضياع الزراعية ، وأصبحوا طبقة عظيمة الثراء . ومما أظهرته هذه الدراسة أن الاسلام انتشر ببلاد النوبة قبل اللغة العربية ، التي انتشرت بالتدريج بين أبناء النوبة ، ثم أعطت هذه القبائل الدماء العربية للنوبة والبجة ، وظهرت أصول الثقافة العربية في هذه البلاد بعد مدة زمنية من انتشارها ببلالد الصعيد ، لأن القبائل كانت تقيم ببلاد الصعيد ، ثم بعد فترة تنزح إلى النوبة تدريجيا ، أما البجاة فقد دخلوا الإسلام قبل النوبة خلال القرن الثالث الهجري ، وكانت قبائل العرب تأخذ من البجاة الذهب ، وتعطيهم الدم العرب والدين الاسلامي ، واللغة العربية ، وبذلك صار أهالي النوبة والبجة ينتسبون الى قبائل العرب ، ويتفاخرون بها الى يومنا هذا . و بذلك تكون القبائل العربية قد وسعت دائرة انتشار الدين الاسلامي في تلك البلاد النائية ، ونشرت الثقافة العربية فيها ، وقضت على الوثنية المنتشرة فى أنحاء بلاد البجة ، وضيقت النطاق على المسيحية التى كانت قد أخذت فى الانتشار ببلاد النوبة . ومما هو جدير بالذكر أن القبائل العربية بالصعيد نزحت إلى أرض النوبة من تلقاء نفسها غير مدفوعة بأوامر الولاة أو الخلفاء المسلمين . ولما كانت تلك القبائل تتمتع بالقوة والكثرة العددية ، فقد نجم عن ذلك تفوقها وإزدياد نفوذها فى هذه المناطق.

ونستطيع أن نوجز أهم ما توصلنا إليه من نتائج من خلال هذه الدراسة في النقاط التالية :

- ١ كان موسم الارتباع والأقامة بالثغور في بيوت الأهالي بصعيد مصر من أهل
   الذمة أول عوامل الاختلاط بين العرب والأقباط في بلدان الصعيد
- ٢ ـ بدأ انتشار القبائل العربية في الصعيد منذ اللحظة الأولى لفتح العرب لمصر، وأقامت بصورة مستمرة ببلدان الصعيد، وذلك لأسباب هامة مباشرة مثل فتح بلاد الصعيد، وإحكام السيطرة العربية عليها، وأيضا غير مباشرة متمثلة في نفي الحكام للقبائل العربية ونقلها إلى أرض الصعيد بعيدا عن الأحداث والنزاعات المشتركة فيها، بغرض نشر الهدوء والامن.
- ٣ ـ جاءت هحجرات القباذل العربية من شبه الجزيرة العربية مباشرة إلى أرض الصعيد لاستغلال مناجم الذهب والزمرد في وادى العلاقي شرقي أسوان ببلاد الصعيد الأعلى .
- ٤ كان القرن الأول والثانى الهجريين ، يمثلان السيادة العربية الأرستقراطية بالصعيد. وبدأ الاندماج وعدم التعالى على أهالى الصعيد منذ بداية القرن الثالث الهجرى. الأمر الذى جعل أقباط الصعيد يتحولون إلى الإسلام ، ومن بقى على دينه أصبح يتكلم اللغة العربية ، وكان قرار المعتصم العباسى ٢١٨هـ هو حجر الزواية نحو تعريب المصريين ، العرب. وجاء بعظيم الفائدة للمجتمع الإسلامى ، بدون أن يقصد الخليفة المعتصم هذه الفائدة العظيمة.

- ٥ ـ عملت الدول الأموية والعباسية والفاطمية على دفع القبائل العربية للهجرة إلى صعيد مصر ، وذلك لخدمة أغراضها السياسية والاقتصادية .
- ٦ ـ انتشرت القيائل العربية بمختلف أنسابها في بلاد الصعيد من الشمال إلى الجنوب حتى مشارف النوبة ، وشرق وغرب النيل . ولم تترك هذه القبائل بلدا أو بقعة دون أن تسكن فيها. كأنها وضعت نصب أعينها سياسة ترمي إلى تعريب بلاد الصعيد ، وكانت قبائل قوية الشكيمة والنفوذ لدرجة أنها تمكنت في هذه البلاد دون أن بكدر ها تهديد أو خطر .
- ٧ ـ لم يرض العرب الذين عاشوا بالصعيد بحكم الأتراك أو العناصر العربية خلال العصير العباسي وأعلنوا غضيهم وثوراتهم ضد هؤلاء الولاة من غير العرب. الأمر الذي جعل الطولونيين والاخشيديين يتقربون إليهم ويعاملونهم معاملة طيبة لاتقاء شرخطرهم.
- ٨ ـ توالت ثورات وقلاقل القبائل العربية بمناطق الصعيد منذ أن وطدت هذه القبائل نفوذها في هذه المناطق حتى القرن الثالث الهجري ، فتلاشت هذه الثورات ووجهت نظرها نحو الاشتغال بالحرف والمهن التي كان المصربون يشتغلونها ومن ثم ارتباحت إلى كسب العيش والأرزاق ، وخفت حدة التعصب القبلي ، وبالتالي نشرت الاسلام والثقافة العربية في بلاد الصعيد حيث تم ذلك خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة .
- ٩ ـ لم يركن العرب بالصعيد للدعة أو السكون . بل شاركوا في جميع الأنشطة . فأقاموا المساجد والأربطة في جميع أرجاء الصعيد ، ونشروا الإسلام بعقائده السمحة الشريفة.
- ١٠ ـ ظهريت شخصيات عظيمة لعبت دورا بارزا في الثقافة العربية ، ونشروا العلوم الدينية ، والدنيوية ، وأثر هؤلاء العلماء بعلومهم في مدينة الفسطاط نفسها ، بل وصل علمهم الى مدينة بغداد.

- ١١ ـ القبائل العربية في صعيد مصر هي المسئولة عن انتشار الإسلام والثقافة العربية في بلاد النوبة والبجة ، فهي التي قضت على الوثنية في بلاد البجة ، وصنيقت الحصار على الديانة المسيحية في بلاد النوبة .
- ١٢ \_ ظل تأشير القبائل العربية ، المظاهر القبلية الصريحة في بلاد الصعيد المختلفة ، وبلاد النوبة ، والبجة ، على مر العصور وإلى يومنا هذا .







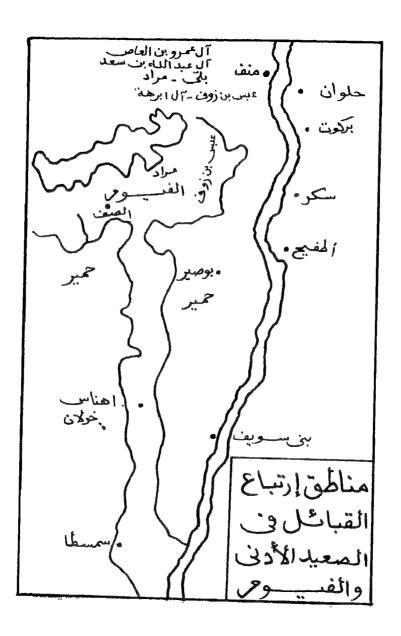



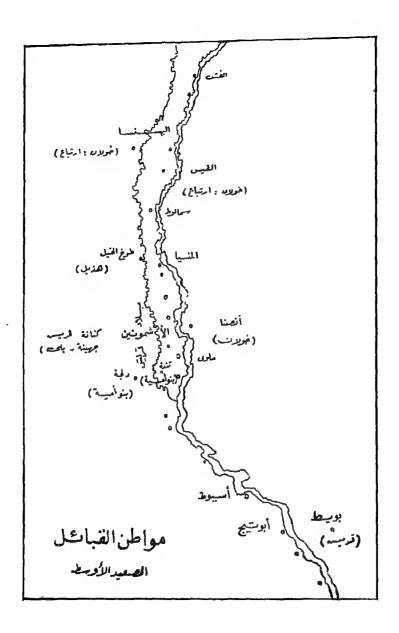

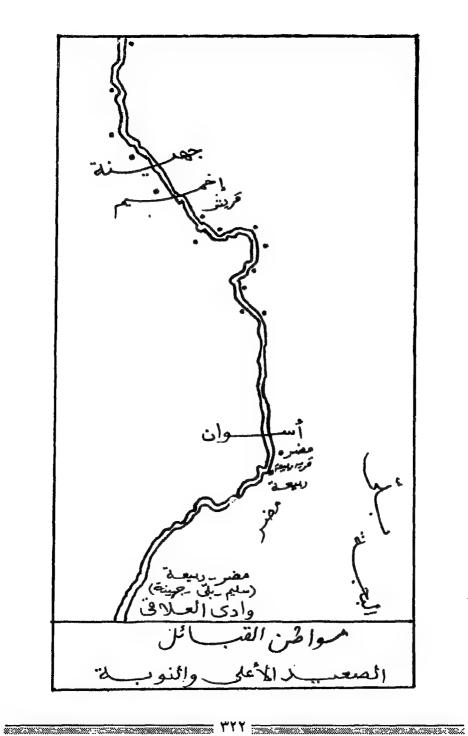

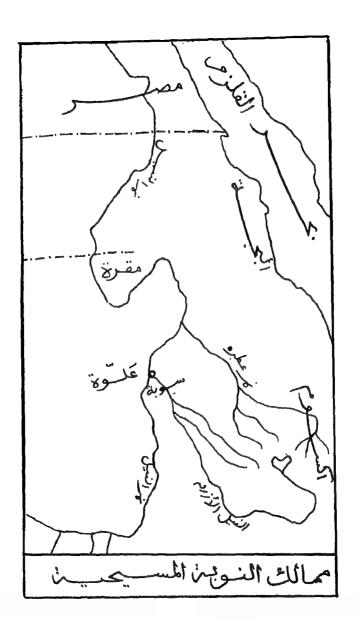

THE STATE OF THE S



قائمة المصادر والزرجع



## قائمة المصادر والمراجع

### أولا: المصارد العرسة المخطوطة

- (١) ابن حجر العسقلاني : ( ت ٨٥٢) شهاب الدين أحمد بن على \_ رفع الأصر عن قضاة مصر
  - مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، تاريخ ، رقم ١٠٥.
- (٢) ابن الحنبلى: (ت ٩٧١هـ) رضى الدين محمد بن إبراهيم ــ الآثار الرفيعة فـى مآثر بني ربيعة .
  - مخطوطة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، الجزء الأول، رقم (٢).
- (٣) سبط بن الجوزى : ( ت ٢٥٤هـ) يوسف بن قيزوء غلى ــ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان \_ مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية ،تاريخ رقم ٩٢٧٦،
- (٤) السخاوي : ( من أهل القرن التاسع الهجري ) أبو الحسن نور الدين على بن أحمد ين عمر \_ تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المياركات.
  - مخطوطة بدار الكتب المصرية ، رقم ١٩٢٨ .
- (٥) السيوطي: (ت ١٩٠هـ) جلال الدين بن عبد الرحمن ـ بغية الوعاة في طبقات النحوبين واللغاة
  - مخطوطة بمكتبة الأزهر الشريف رقم يسأل المؤلف
- (٦) ابن عبد السلام: (ت ٩٣١هـ) أحمد بن محمد بن محمد ـ الفيض المديد في أخيار النيل السعيد .
  - مخطوطة بدار الكتب المصرية ، جغرافيا رقم ٢٩٥٠.

(٧) عبد الغفار بن نوح: (ت ٧٠٨هـ) عبد الغفار بن نوح الأقصرى ـ الوحيد في سلوك أهل التوحيد

مخطوطة مصورة بدار الكتب ، رقم ٢٢٦ تصوف

- (٨) العينى : (ت ٥٥٥هـ) بدر الدين محمد بن أحمد عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان مخطوطة بدار الكتب رقم ٨٢٠٣ تاريخ .
- (٩) ابن فضل الله العمرى: (ت ٧٤٩هـ) شهاب الدين احمد بن يحى. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار \_ مخطوطة بدار الكتب ، معارف رقم ٥٥٩.
  - (۱۰) القرشى: (ت ٥٧٧هـ) عبد القادر بن محمد بن نصر الله بن يحيى. الحاوى في معرفة آثار الطحاوى ـ مخطوطة بدار الكتب رقم ١٩٥ حديث
    - (١١) القرشس: الجواهر المضية في طبقات الحنفية مخطوطة بدار الكتب ، رقم ١٠٥ تاريخ .
    - (١٢) كمال الدين بن عنبة : كمال الدين أحمد بن عنبه - بحر الأنساب - مخطوطة بدار الكتب رقم ٣٩ تاريخ.
      - (۱۳) محمد بن حامد: محمد الجرجاوي
- تعطير النواحى والأرجاء بذكر من اشتهر من علماء وأعيان مدينة الصعيد جرجا.

مخطوطة بدار الكتب رقم ٢٤٨٧

- (١٤) المقريزى : (ت ٨٤٥هـ) تقى الدين أحمد بن على ـ المقفى الكبير مخطوطة بدار الكتب ـ تاريخ رقم ٥٣٧٢.
- (١٥) مؤلف مجهول : تاريخ ملوك السودان وأقاليمه مخطوطة بدار الكتب رقم ٢٥٤٧ تاريخ .
  - (١٦) الذابلسى : أبو عثمان النابلسى الصفدى الشافعى ـ تاريخ الفيوم ـ مخطوطة بدار الكتب رقم ١٥٩٤

(۱۷) الوهراني : (ت ٥٧٥هـ) ركن الدين محمد بن محمد بن محرز .

\_ مقامات الوهران ورسائله ورقاعه وتعريفاته

\_ مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية رقم ٧٩٦ ، مصورة عن مخطوطة بايآ صوفيا باستنبول ، رقم ٢٩٩٤

#### ثانيا : المصادر العربية المطبوعة

- (۱) ابن الأثير: (ت ٦٣٠هـ) أبو الحسن على بن أحمد بن أبى الكرم الشيبانى. الكامل في التاريخ ، ١٤ جزءا (بيروت ١٩٧٩).
  - (۲) الأدفوى : (ت ۷٤٨هـ) أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب. الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد ــ تحقيق سعد محمد حسن ( القاهرة ١٩٦٦).
    - (٣) الإدريسى: (ت ٥٦٠هـ) أبو عبد الله محمد بن محمد الشريف نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (ليدن ١٨٦٦م).
- (٤) الإصطخرى : ( المتوفى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى المعروف بالكرخى .

المسالك واللمالك

تحقيق د / محمد جابر عبد العال الحيني

( القاهرة ١٩٦١م).

- (°) ابن أبى السرور : (ت ۱۰۸۷) محمد بن ابى السرور الصديق الشافعى . تحقيق / السيد ابراهيم سالم. ( القاهرة ١٩٦٢).
  - (٦) الأصفهاني : (ت ٤٣٠هـ) الحافظ أبو نعيم احمد بن عبد الله حلية الأوليات وطبقات الأصفياء

( بيروت )

```
( القاهرة ١٩٨٢م).
                  (٨) البكرى : ( ت ٤٨٧هـ) أبو عبد الله بن عبد العزيز البكرى
                                                    معجم ما استعجم
                                                نشر / مصطفى السقا
                                                 (القاهرة ١٩٤٥م).
               (٩) البلاذري: (ت ٢٧٩هـ) أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر
                                                      ـ فتوح البلدان
                                               مراجعة محمد رضوان
                                                ( بيروت المصورة) .
                           (١٠) البلوى : ( المتوفى في القرن الرابع الهجري )
                                  أبو محمد عبد الله بن محمد المديني
                                            _ سيرة أحمد بن طولون
                                             تحقيق محمد كرد على
                                                ( دمشق ۱۳٥۸هـ).
(١١) ابن بطوطه : (ت ٧٧٩هـ) شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي
                                          _ مهذب رحلة ابن يطوطه
                                               ( القاهرة ١٩٣٤م).
                        (١٢) البيروني: (ت ٤٣٠هـ) محمد بن أحمد البيروني
                                        ـ الجماهر في معرفة الجواهر
                                                ( القاهرة ١٣٥٥هـ)
                     (١٣) التيفاشي : ( ت ٢٥١هـ) أبو العباس احمد بن يوسف
                                     أزهار الأفكار في جواهر الأحجار
```

تحقیق د / محمد مصطفی زیادة

```
تحقیق محمد حسن ، محمود بسیونی
                                               ( القاهرة ١٩٧٧م ).
      (١٤) ابن جبير: (ت ٢١٤هـ) أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الأندلسي
                                                  ــ رحلة ابن جبير
                                               ( القاهرة وبيروت ).
                (١٥) الجهشيارى : ( ت ٣٣١هـ ) أبو عبد الله محمد بن عبدوس
                                                  _ الوزراء والكتاب
                                                (القاهرة ١٩٨٠م).
(١٦) ابن الجيعان : ( ت ٨٨٥هـ) شرف الدين يحيى علم الدين بن شاكر ابن المقر .
                            _ كتاب التحقة السنية بأسماء اليلاد المصربة
                                                ( القاهرة ١٩٧٤م ).
                           (۱۷) ابن جبيب: (ت ٢٤٥هـ) أبو جعفر بن محمد
                                            مختلف القبائل ومؤتلفها
                                             تحقيق إبراهيم الإبياري
                                                (القاهرة ١٩٨١م).
               (١٨) ابن حزم: ( ت ٤٥٦هـ ) أبو محمد على بن سعيد الاندلسي
                                                 _ جمهرة أنساب العرب
                                               تحقيق عبد السلام هارون
                                                ( القاهرة ١٩٨٢م).
                            (١٩) ابن حوقل : ( من أهل القرن الرابع الهجري)
                                            ابو القاسم أحمد النصيبي
                                                   _ صورة الأرض
                                                   ( ليدن ١٩٣٨م )
```

TYY

```
(٢٠) ابن خلدون : ( ت ٨٠٨هـ ) عبد الرحمن محمد
                                      ــ مقدمة ابن خلاون
                                       ( القاهرة ١٩٨٤).
                     (٢١) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر
                                      ( القاهرة ١٢٨٤هـ).
(٢٢) ابن خلكان : ( ت ٦٨١هـ) أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر
    _ وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان _ تحقيق إحسان عباس
                                      (بيروت ١٩٧٢م).
           (٢٣) ابن الداية : ( ت ٣٣٠هـ) أحمد بن يوسف _ المكافأة
                                      ( القاهرة ١٩٤١م ).
  (٢٤) ابن دقماق : ( ت ٩٠٩هـ) إبراهيم بن محمد بن أيدمر المصرى

    الانتصار لواسطة عقد الأمصار

                                              (بيروت).
      (٢٥) الذهبي : ( ت ٧٤٨هـ) أبو عبد الله محمد بن أحمد عثمان
                  - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام
                                       ( القاهرة ١٣٦٧هـ)
     (٢٦) ابن رسته : ( من أهل القرن الثالث) أبو على احمد بن عمر
                                        _ الاعلاق النفسية
                                         ( ليدن ١٨٩١م )
          (٢٧) ساويرس: (المتوفى في أواخر القرن الرابع الهجري)
                                      ــ ساويرس بن المقفع
                                    _ تاريخ الآباء البطاركة
```

تعليق الراهب صموئيل السرياني

```
( القاهرة ١٩٨٤).
(٢٨) السبكي: (ت ٧٧١هـ) تارج الدين أبو النصر بن على بن عبد الكافي
                                    _ طبقات الشافعية الكبري
           تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي
                                          (القاهرة ١٩٧٦م)
                 (٢٩) ابن سعيد : (ت ٦٧٣هـ) على بن موسى المغربي
                                   ـ المغرب في حلى المغرب
                        تحقيق زكى محمد حسن وسيدة الكاشف
                                          ( القاهرة ١٩٥٣م)
    (٣٠) السمعانى : ( ت ٥٦٢هـ) أبو سعيد عبد الكريم بن أبى بكر محمد
                                       ابن عبد الجبار التميمي
                                                ــ الأنساب
                                           (ليدن ١٩١٢م).
              (٣١) السويدى : ( بدن تاريخ وفاة ) محمد أمين البغدادى
                        ـ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب
                     ( القاهرة ، طبعة المكتبة التجارية الكبرى) .
(٣٢) السيوطى : ( ت ٩١٠هـ) جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر محمد
                         بغية الوعاة في طبقات النحويين واللغاة
                                        ( القاهرة ١٣٢٦هـ).
             (٣٣) السيوطي : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة
                    تحقيق د/ محمد أبو الفضل إبراهيم ، جزءان
```

(٣٤) ابن شاهين : ( ت ٨٧٣هـ) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري

( القاهرة ١٩٦٧م).

```
_ زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك
                                         ( باریس ۱۸۹۱م ) .
     (٣٥) أبو صالح الأرمني : ( ت ٢٠٥هـ) أبو المكارم جرجس بن مسعود
                                  ـ تاريخ كنائس وأديرة مصر
                                        (اكسفورد ١٨٩٥م).
               (٣٦) ابن طباطبا : محمد بن على المعروف بابن الطقطقي
                  _ الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية
                                         (القاهرة ١٩١٣م).
                 (۳۷) الطبرى : ( ت ۳۱۰هـ) أبو جعفر محمد بن جرير
                                        _ تاريخ الأمم والملوك
                                         ( القاهرة ١٩٦٠م).
 (٣٨) ابن ظهيرة : ( ت ٨٨٥هـ ) أبو اسحاق برهان الدين إبراهيم ابن على
                      الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة
                          تحقيق مصطفى السقا ، كامل المهندس
                                         (القاهرة ١٩٦٩م).
(٣٩) ابن عبد الحكم: (ت ٢٥٧هـ) عبد الرحمن بن أعين بن ليث المصرى
                                       _ فتوح مصر والمغرب
                                      تحقيق عبد المنعم عامر
                                         (القاهرة ١٩٦١م).
               (٤٠) ابن عبدربه: (ت ٣٢٨هـ) أحمد بن محمد الأندلسي
                                               _ العقد الفريد
                                    تحقيق محمد سعيد العربان
```

(القاهرة ١٩٥٣م).

```
(٤١) ابن العبرى : جريجوريوس أبو الفرج بن هارون المالطي
                                     ـ تاريخ مختصر الدول
                           ( المطبعة الكاثوليكية ، ١٨٩٠م).
 (٤٢) ابن العماد : ( ت ١٠٨٩ هـ) أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد الحنبلي
                         _ شدرات الذهب في أخيار من ذهب
                                  ( طدار الآفاق ، بيروت )
           (٤٣) العمرى : ( ت ٧٤٩هـ ) شهاب الدين أحمد بن يحيى
                                      ابن فضل الله العمري
                              _ التعريف بالمصطلح الشريف
                                     ( القاهرة ، ١٣١٢هـ).
(٤٤) أبو الفدا: ( ت ٧٣٢هـ) عماد الدين إسماعيل بن على صاحب حماه

    المختصر في أخبار البشر

                              ( طبعة دار المعارف بيروت ) .
      (٥٤) ابن الفرات : ( ت ١٨٠٧هـ ) محمد بن عبد الرحيم بن على
                                       ابن الفرات المصري
                                       _ تاريخ أبن الفرات
                                    تحقيق قسطنطين زريق
                                       (بيروت ١٩٣٦م).
         (٤٦) ابن الفقيه: ( المتوفى في آواخر القرن الثالث الهجري).
                            أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمداني
                                                 _ البلدان
                                         ( ليدن ١٨٩١م ) .
             (٤٧) ابن القفطى : ( ت ٦٤٦هـ) جمال الدين أبو الحسين
```

```
على بن يوسف
```

( بغداد ۱۸۵٦م ) ـ

طبح ۱۱ تسی کی ک

( القاهرة ١٩١٣م )

(٥٠) القلقشندى: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب

\_ تحقيق إبراهيم الإبياري

( القاهرة ، ١٩٨٢م ).

(٥١) القلقشندى: قلائد الجمان في قبائل عرب الزمان

\_ تحقيق إبراهيم الإبياري

(القاهرة، ١٩٨٢م)

(٥٢) ابن الكتبى : ( ت ٧٦٤هـ) محمد بن شاكر

\_ فوات الوفيات

\_ تحقيق احسان عباس

(بيروت ، ١٩٧٣).

(٥٣) ابن كثير: (ت ٧٧٤هـ) أبو الفدا الحافظ بن كثير

الدمشقى إسماعيل بن عمر

ـ البداية والنهاية

```
_ تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون
                                   ( بيرت بدون تاريخ)
   (٥٤) الكندى: (ت ٣٥٥هـ) أبر عمر محمد بن يوسف بن يعقوب
                                       _ الولاة والقضاة
                                    تحقيق حسين نصار
                                   (بيروت ، ١٩٥٩م)
(٥٥) أبو المحاسن : ( ت ٨٧٤هـ) جمال الدين يوسف بن تغرى بردى
                  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
                            ١٦ جزءا ( القاهرة ، ١٩٧٣م)
               (٥٦) المسبحى: ( من أهل القرن الخامس الهجرى)
                                _ أخبار مصر في سنتين
                                  ـ تحقيق وليم ج ميلود
                                     القاهرة ، ١٩٨٠م)
 (٥٧) المسعودى : ( ت ٣٤٦هـ ٩ أبو الحسن على بن الحسين بن على
                          _ مروج الذهب ومعادن الجوهر
                    ـ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد
                                     القاهرة ، ١٩٥٨م)
               (٥٨) ابن ماسويه : ( ت ٢٤٣هـ ) يحيى بن ماسويه
                 ـ الجواهر وصفاتها وفي أي بلد هي وصفة
                                      الغواصين والتجار
                         - تحقيق عادل عبد السلام رؤوف
             ( طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة )
(٥٩) المقدسي : ( ت ٣٨٠هـ) أبو عبد الله بن محمد بن أحمد البشاوي
```

```
_ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم
                                                 ( ليدن ۱۹۰۹م )
                                            (٦٠) محمد المعز: فتوح البهنسا
                                               (القاهرة ١٣١٢هـ).
(٦١) المقريزي: (ت ٨٤٥هـ) تقى الدين أحمد بن على ـ البيان والإعراب عما
                                           بأرض مصر من الأعراب
                                         _ تحقيق عيد المجيد عابدين
                                                 ( القاهرة ١٩٦٧م )
                        (٦٢) المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار
                                    جزءان ( طبعة بولاق منصوره ) .
                                  (٦٣) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك
                                              تحقيق مصطفى زيادة
                                      الجزء الأول ( القاهرة ١٩٥٦م)
                   (٦٤) ابن مماتى : ( ت ٢٠٦هـ ) القاضى الوزير شرف الدين
                                                _ أبو المكارم الأسعد
                                                  _ قوانين الدواوين
                                         تحقيق عزيز سوريال عطية
                                                ( القاهرة ١٩٤٣م )
              (٦٥) ابن ميسر: (ت ٦٧٧هـ) محمد بن على بن يوسف بن جلب
                                                    _ تاریخ مصر
                                                ( القاهرة ١٩١٩) .
                 (٦٦) النابلسي : ( ت ٦٦٠هـ) علاء أبو عمر عثمان بن إبراهيم
                                                    _ تاريخ القيوم
```

```
ـ ( القاهرة١٨٩٨م)
               (٦٧) ابن النديم : ( ت ٣٨٣هـ ) محمد بن إسحاق
                                          ــ الفهرست
                                  (القاهرة ١٣٤٨هـ)
                 (٦٨) ناصر خسرو: ( ت ٤٧٦هـ ) علوى فارس
                                           _ سفر نامه
                          ـ ترجمة وتحقيق يحيى الخشاب
                                   ( القاهرة ١٩٤٧م).
    (٦٩) النويرى: (ت ٧٣٧هـ) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب
                            نهاية الأرب في فنون الأدب
                                  ( القاهرة ١٩٢٣م ) .
(٧٠) الهمداني : ( ت ٥٨٤هـ) أبو بكر محمد بن ابي عثمان الحازمي
              _ عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب
                                   ( القاهرة ١٩٦٥م).
         (٧١) ابن الوردى : ( ت ٧٤٩هـ) أبو جعفر عمر بن مظفر
                                             اين عمر
                    _ تتمة المختصر ، أو تاريخ ابن الوردي
                           ـ تحقيق احمد رفعت البدراوي
                                    (بيروت ۱۹۷۰م)
                     (۲۲) الواقدى: ( ت ۲۰۷هـ) محمد بن عمر
                                         _ فتوح الشام
                         جزءان ( بيروت ، بدون تاريخ) .
       (٧٣) ياقوت الحموى: ( ت ٦٢١هـ) شهاب الدين أبو عبد الله
```

```
الحموى الرومى
معجم البلدان
١٠ أجزاء ( القاهرة ١٩٣٦م ) .
(٧٥) اليعقوبى : ( ت ١٨٤٤هـ ٩ أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر
بن وهب بن أوضح
- كتاب البلدان
( ليدن ، ١٨٩١م ) .
( ليدن ، ١٨٩١م ) .
( ليدن ، ١٨٨١م ) .
( اليدن ، ١٨٨٣م ) .
( اليدن ، ١٨٨٣م ) .
( القاهرة ، ١٨٩١م ) .
( القاهرة ، ١٩٨١م )
```

#### ثالثا: المراجع العربية الحديثة

```
(١) إبراهيم رزقانه: العائلة البشرية
             ( القاهرة ، ١٩٥٠م)
    (٢) إبراهيم على طرخان: ( دكتور )
_ النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط
              في العصور الوسطى
              ( القاهرة ١٩٦٨م).
       (٣) أبو الوفا التفازاني : ( دكتور )
    _ مدخل في التصوف الإسلامي
              ( القاهرة ١٩٧٩م).
          (٤) أحمد أمين : فجر الإسلام
              ( القاهرة ١٩٣٤م ).
        (٥) أحمد أمين : ضحى الإسلام
 جزء أول (طبعة الاعتماد بالقاهرة)
         (٦) أحمد أمين: ظهر الإسلام
               ( القاهرة ١٩٤٦م)
            (٧) أحمد شلبي : ( دكتور )
          _ تاريخ التربية الاسلامية
              ( القاهرة ١٩٨٤م ).
       (٨) احمد مختار عمر: (دكتور)
    _ تاريخ اللغة العربية في مصر.
               ( القاهرة ١٩٧٠م).
```

```
(٩) احمد لطفى السيد: القبائل العربية في مصر
                                      (القاهرة ١٩٣٥م).
(١٠) إلياس الأيوبى : تاريخ مصر منذ الفتح العربي إلى الفتح العثماني
                                       ( القاهرة ١٩٣٢).
                    (١١) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي
                                 (طدار الهلال بالقاهرة)
                           (۱۲) حسن احمد محمود: (دكتور)
                         الإسلام والثقافة العربية في إفريقية
                                      ( القاهرة ١٩٦٣).
              (١٣) حسن أحمد محمود : مصر في عهد الطولونيين
                                       ( القاهرة ١٩٦٠).
                                (۱٤) راشد البراوى : ( دكتور )
                   حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين
                                       ( القاهرة ١٩٤٨).
                        (١٥) رفاعة الطهطاوي : مناهج الألباب
                                      ( القاهرة ١٩١٢ ).
                                (١٦) رفعت الجهوري : ( لواء)
                                        شريعة الصحراء
                                        ( القاهرة ١٩٦١)
                                      (١٧) الزركلي: الإعلام
                                        (بیروت ۱۹۲۹)
                                  (۱۸) سعاد ماهر: (دكتور)
                      _ محافظات الجمهورية العربية المتحدة
```

```
وآثارها الباقية
                            ( القاهرة ١٩٦٦).
                 (١٩) سعاد ماهر: أولياء الله الصالحين
                            ( القاهرة ١٩٧٠).
                       (٢٠) سعاد ماهر: الفن القبطي
                            ( القاهرة ١٩٧٧).
              (۲۱) سعيد عبد الفتاح عاشور: ( دكتور )
               _ مصر في عهد المماليك البحرية
                            ( القاهرة ١٩٧٦).
                         (۲۲) سليم حسن : ( دکتور )
                              _ مصر القديمة
                        (مطبعة الكوثر بمصر)
         (٢٣) سيد أبو ضيف المدنى : تاريخ إقليم سوهاج
                    ( مكتبة المحافظة بسوهاج )
              (٢٤) سيدة إسماعيل الكاشف: ( دكتورة)
                          مصرفي عهد الولاة
                             ( القاهرة ١٩٦٠)
    (٢٥) سيدة إسماعيل الكاشف: مصر في فجر الاسلام
                             ( القاهرة ١٩٤٧)
(٢٦) سيدة اسماعيل الكاشف: مصر في عهد الإخشيديين
                             ( القاهرة ١٩٦٠)
                 (۲۷) السيد عبد العزيز سالم: ( دكتور)
                           تاريخ الدولة العربية
```

```
( مطبعة اسكندرية ١٩٧٦)
                                       (۲۸) شکری فیصل : ( دکتور)
                  ـ المجتمعات الإسلامية في القرن الأول الهجري
(٢٩) الشاطر بصيلى عبد الجليل: تاريج المواصلات في سعودان وادى النيل
                                ( القاهرة - مطبعة كوستانوس ).
                                       (٣٠) عامر النجار: (دكتور)
                                    ـ الطرق الصوفية في مصر
                                            ( القاهرة ١٩٨٣).
                              (٣١) عبد الله خورشيد البرى: (دكتور)

    القبائل العربية في مصر

                                            ( القاهرة ١٩٦٧).
                                 (٣٢) عبد المجيد عابدين : ( دكتور )
               _ لمحات من تاريخ الحياة الفكرية قبل الفتح وبعهده
                                            ( القاهرة ١٩٦٤).
                                   (٣٣) عبد المنعم ماجد : ( دكتور )
                                    _ نظم الفاطميين ورسومهم
                                            ( القاهرة ١٩٦٧).
                  (٣٤) عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية
                                             ( القاهرة ١٩٦٧)
                             (٣٥) عبد الفتاح محمد وهيبة: ( دكتور )
                                          _ الجغر افية التاريخية
                                            ( القاهرة ١٩٧٨).
       (٣٦) عبد الرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة
```

```
( القاهرة ١٩٦٣)
                          (٣٧) عبد العزيز أمين : ( دكتور )
     _ التربية والتعليم بالسودان والأسس التي قامت عليها
                                  (القاهرة ١٩٤٩).
                        (٣٨) عبد المجيد محمود: (دكتور)
                                ــ أبو جعفر الطحاوي
                                  ( القاهرة ١٩٦٧).
                           (٣٩) عطية القوصى : ( دكتور )
                        _ تاريخ دولة الكنوز الإسلامية
                                 ( القاهرة ١٩٨١).
                    (٤٠) على حسنى الخربوطلي : ( دكتور )
                           _ مصر العربية الإسلامية
                                   ( القاهرة ١٩٦٨)
                            (٤١) على أدهم: صور تاريخية
                                  ( القاهرة ١٩٦٥)
                             (٤٢) على الخطيب : (دكتور)
                             _ القفطى ، حياته ، أدبه
                                  ( القاهرة ١٩٨٣)
(٤٣) على زين العابدين: تاريخ صناعة الحلى النوبية والسودانية
                                 ( القاهرة ١٩٨٤).
                        (٤٤) على مبارك : الخطط التوفيقية
                                  ( القاهرة ١٩٨٤).
   (٤٥) عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة
```

```
( بيروت المصورة ) ٥ أجزاء
                                             (٤٦) فيليب رفلة : ( دكتور )
                                       ... العلاقات المصرية السودانية
                                                 ( القاهرة ١٩٦٧).
                                         (٤٧) قاسم عبده قاسم : ( دكتور )
                               _ أهل الذمة في مصر العصور الوسطي
                                                 ( القاهرة ١٩٧٩).
    (٤٨) قاسم عبده قاسم: النيل والمجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك
                                                 ( القاهرة ١٩٧٨).
                                    (٤٩) محمد حمدي المناوي: ( دكتور )
                                _ الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي
                                                 ( القاهرة ١٩٧٠).
                    (٥٠) محمد حمدى المناوى: نهر النيل في المكتبة العربية
                                                  ( القاهرة ١٩٦٦)
                                 (٥١) محمد جمال الدين سرور: ( دكتور )
_ الحياة السياسية في الدولة الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني الهجرى
                                                 ( القاهرة ١٩٦٧)
                   (٥٢) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطمية في مصر
                                                ( القاهرة ١٩٦٦).
                   (٥٣) محمد جمال الدين سرور: الدولة الفاطميين الخارجية
                                                  (القاهرة ١٩٦٧)
          (٥٤) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق
                                                 ( القاهرة ١٩٦٥)
```

```
(٥٥) محمد رمزى: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية
                                 ( القاهرة ١٩٦٠)
                    (٥٦) محمد السيد غيطاس: ( دكتور)
      _ حملة اليونسكو وأضواء جديدة على تاريخ النوبة
                              ( الإسكندرية ١٩٨٧)
    (٥٧) محمد عبده الحجاجي: قوص في العصر الإسلامي
                                 ( القاهرة ١٩٨٢)
   (٥٨) محمد عبده الحجاجي: الأقصر في العصر الإسلامي
                                 ( القاهرة ١٩٧٨)
                 (٥٩) محمد عبد الستار عثمان : ( دكتور )
             - إخميم في العصرين القبطي والإسلامي
                             ( الإسكندرية ١٩٨٢)
   (٦٠) محمد عزه دروزة : عروبة مصر قبل الإسلام وبعده
                                ( القاهرة ١٩٦٣).
                    (٦١) محمد محمود إدريس: ( دكتور )
            تاريخ الحضارة الإسلامية العصر الفاطمي
                                ( القاهرة ١٩٨٥).
                    (٦٢) محمد عوض محمد : ( دكتور )
                   السودان الشمالي _ سكانه _ قبائله
                                 ( القاهرة ١٩٥٦)
(٦٣) محمد عوض محمد : تاريخ الشعوب والسلالات الإفريقية
                                ( القاهرة ١٩٦٥)
```

(٦٤) محمد مصطفى الماحى وآخرون ( دكتور )

```
- شعراء مصر منذ الفتح حتى الدولة الفاطمية.
                                     (٦٥) (مصطفى مسعد : ( دكتور )
                               الإسلام والنوبة في العصور الوسطى
                                              ( القاهرة ١٩٦٠).
                   (٦٦) محمود توفيق حفناوى : مصر والعرب عبر التاريخ
                                           ( دار الفكر بالقاهرة )
                                (٦٧) محمود محمد الحويرى: ( دكتور )
                                    ـ إسوان في العصور الوسطى
                                             ( القاهرة ١٩٦٠).
                    (٦٨) مصطفى كامل شملول: عروبة مصر من قبائلها
                                              ( القاهرة ١٩٦٥)
                             (۲۹) مكى شبيكه : تاريخ شعوب وادى النيل
                                     ( طبعة دار الثقافة بيروت )
                                     (٧٠) نخبة من العلماء: (دكاتره)
                                     ( تاريخ الحضارة المصرية )
                               ( المؤسسة العامة للتأليف بالقاهرة )
                (٧١) نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته
                                             ( القاهرة ١٩٠٤).
                                     (۷۲) نعيم زکي فهمي : ( دکتور )
طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب في العصور الوسطى
                                              ( القاهرة ١٩٧٣)
```

#### رابعا: الرسائل والدوريات

(١) احمد السيد دراج: ، عيذاب،

مقالة بمجلة نهضة إفريقية \_ وزارة الثقافة

( القاهرة ١٩٥٨) العدد التاسع والعاشر

(۲) انتونى سوريال عبد السيد: (دكتور)

- جهود مصر الثقافية في السودان ما بين

عامی ۱۸۲۹ ـ ۱۸۷۹م.

رسالة ماجستير ـ معهد الدراسات

الإفريقية ، جامعة القاهرة ١٩٧٢.

(٣) السيد طه السيد : ( دكتور)

ـ الحركة التعليمية في مصر في العصر

الفاطمي الأول ( ٣٥٨ ـ ٤٦٦ ـ ١

رسالة ماجستير غير منشورة ، وكلية

الآداب بسوهاج ١٩٨٤)

(٤) حجاجي إبراهيم محمد : ( دكتور )

صناعة الأوضاع والألواسن والأحبار في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر العثماني .

رسالة دكتواره ، كلية الآداب بسوهاج ١٩٨٤ .

(٥) حمزه عبد العزيز بدر: (دكتور)

الآثار الاسلامية بمنفلوط من الفتح العربي

حتى العصر العثماني .

رسالة ماجستير ، كلية الاداب بسوهاج ١٩٨٤ .

- (٦) رضوان الجنانى : (دكتور)
- القبائل العربية في مصر خلال القرنين

الثالث والرابع الهجري

- رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٦.
  - (٧) عبد الباسط محمد حسين : ( دكتور )

دور القبائل الحجازية في الفتوحات الإسلامية

فى القرن الأول الهجرى

رسالة دكتواره ، كاية الآداب ، سوهاج ١٩٨٤.

- (۸) فتحی خورشید: (دکتور)
- \_ كنائس وأديرة محافظة الفيوم

\_ رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، سوهاج ١٩٨٢

- (٩) فوزى حامد عباس : (دكتور)
- \_ الحياة الاقتصادية في مصر العليا خلال

عصر المماليك

ـ رسالة ماجستير ، كلية دار العلوم

جامعة القاهرة ، ١٩٨٦

(۱۰) محمد أحمد محمد : ( دكتور )

المنيا في العصر الإسلامي

رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، سوهاج ١٩٧٦ .

(۱۱) محمد السيد غيطاس: (دكتور)

دكتواره غير منشورة ، كلية الاداب ، سوهاج ١٩٨٤ .

(۱۲) نعمة على مرسى: (دكتوره)

مصر العليا منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية

رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، سوهاج ١٩٨١.

- (١٣) حوليات كاية دار العلوم ، صادرة سنة ١٩٨٢
- (١٤) مجلة كلية الآداب العدد الرابع سنة ١٩٨٤.

# خامسا: المراجع الاجنبية المترجمة

- (١) آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري
  - ـ ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة
    - ( القاهرة ١٩٤٠).
  - (٢) أدلف جروهمان : أوراق البردي العربية
    - تعریب توفیق اسکاروس
    - دار الكتب المصرية بالقاهرة
  - (٣) إسرائيل ولفنتون: تاريخ اللغات السامية
    - ( القاهرة ١٩٢٩).
  - (٤) بارتولد (ف): تاريخ الحضارة الإسلامية
    - ترجمة حمزة طاهر
      - ( القاهرة ١٩٦٦)
    - (٥) بتار: فتح العرب لمصر
    - ـ ترجمة محمد فريد أبو حديد
      - ( القاهرة ١٩٣٣)
    - (٦) توماس آرنولد: الدعوة إلى الإسلام
      - ترجمة حسن إبراهيم وآخرون
        - ( القاهرة ١٩٤٧).
        - (٧) دائرة المعارف الإسلامية
    - \_ ترجمة عبد الحميد يونس وآخرون .
      - (٨) دويدور الصقلي في مصر
        - ـ ترجمة وهيب كامل

- ( القاهرة ١٩٤٧).
- (٩) رونالد أولفروجون ويلسون : تاريخ إفريقية
  - ـ ترجمة عقيلة محمد رمضان
  - (طبعة الدار القومية للطباعة والنشر)
- (١٠) علماء الحملة الفرنسية : كتاب وصف مصر
  - ترجمة زهير الشابب
    - ( القاهرة ١٩٨٠).
  - (١١) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي
    - ترجمة عبد الحليم النجار
      - ( القاهرة ١٩٧٧).
- (١٢) هاملتون جب: دراسات في حضارة الإسلام
  - \_ ترجمة إحسان عباس وآخرون
    - ( بیروت ۱۹۷۹)
    - (١٣) هل (ى): المضارة العربية
      - \_ ترجمة إبراهيم العدوى
    - ( طبعة دار الهلال بالقاهرة) .
  - (١٤) يوليوس فلهوزن : تاريخ الدولة العربية
    - \_ ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده
      - ( القاهرة ١٩٥٨).

#### سادسا: المراجع الاجنبية

1-Amelineu: La Geogrophi De L, Eypte a L'Eque.

(Le Cairo, 1893)

2 - Arkell (A. J.): A History of the Sudan from the eaeli est 1821 (London, 1955)

3 - Budge, E. A. W allis: The Egyptian Sudan, its History and Moumentd

(London, 1921)

4 - Growford: The kingdom of Sinar

(London, 1924)

5 - Hamilton, J.A: The Anglo Egyptian Sudan from Within.

(London, 1935)

6 - Jean, Glouds: Garcin un centre Muslman De La Haute

Egypte medievale: Qus

(Paris, 1976)

7 - kLunzinger: Upper Egypt: "Its people and its poducts

(London, 1878)

8 - Lane - poole (S.): Catalogue and the Collectian Arabic Coins, preserved.

(London, 1897)

9 - Lane - poole (S. ): A History of Egypt in the Middle Ages.

(London . 1910)

10 - Macmicheal: A Histof the Arabs in the sudan.

(London, 1922)

11 - Macmicheal: The Coming of the Arabs to Sudan

(London, 1935)

12 - Millham, S. Geoffry: Churches in Lower Nubia.

(Philadelphia, 1910)

13 - Muniedr, Heri: L. Egypte Bazantine.

(Paris, 1932)

14 - Newbold, (D.): The beja tribes of red sea hinter land.

" Anglo Egyptian Sudan grom Within ed Hamilton.

(London, 1935)

15 - Quatremere (E): Memoires G eagophigus et Histor gus sur L'Egypte

(Paris, 1896)

16 - Savary: Letters sur L'Egypte.

(paris, 1896)

17 - Trimingham: Islam in the Sudan

(London, 1944)

18 - Zakei Hassan: Les Tulnides.

(Pairs, 1933)





| الموضوع                                          |
|--------------------------------------------------|
| مقدده                                            |
| دراسة تحليلية لأهم المصارد والمراجع              |
| الفصل الاول                                      |
| هجرات القبائل العربية إلي صعيد مصر               |
| 1.7-1                                            |
| (١) علاقات القبائل العربية بصعيد مصر قبل الإسلام |
| (٢) الفتح العربي لمصر وبناء مدينة الفسطاط        |
| (٣) اسباب هجرات القبائل العربية إلى الصعيد       |
| أولا : أسباب سياسية                              |
| ثانيا: أسباب اقتصادية                            |
| ثالثا: أسباب أخرى                                |
| (٤) القبائل العربية في صعيد مصر ومراحل استقرارها |
| أولا : القبائل العدنانية                         |
| (أ) مضر                                          |
| (ب) ربيعة                                        |
| ثانيا: القبائل القحطانية                         |
| (اً) کھلان                                       |
| (ب) حمير                                         |
|                                                  |

الصفحة

# الموضوع الفصل الثاني

|           | <u> </u>                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|           | دور القبائل العربية في صعيد مصر في الحياة السياسية                     |
|           | 179_1.5                                                                |
| 114_1.0   | (١) حماية حدود مصر الغربية والجنوبية                                   |
| 177-119   | (٢) دور أبي عبد الرحمن العمري في بلاد الصعيد الأعلى                    |
|           | والنوبة والبجة                                                         |
| ۱۲۰ ـ ۱۲۸ | (٣) ثورات القبائل العربية بالصعيد في عهد الأمويين والعباسيين           |
| 177 - 178 | أولاً: ثورات القبائل العربية في عهد الولاة الأمويين                    |
| 154-144   | ثانياً : ثورات القبائل العربية في عهد الولاة العباسيين                 |
| 108_188   | (٤) ثورات القبائل العربية بالصعيد في عهد الطواونيين                    |
|           | والإخشيديين .                                                          |
| 17100     | <ul> <li>موقف القبائل العربية بالصعيد من الفتح الفاطمي لمصر</li> </ul> |
| 170_171   | (٦) موقف القبائل العربية من الخلافة والسلطة المركزية في                |
|           | مصر ،                                                                  |
| 179_170   | (Y) أحلاف القبائل العربية في الصعيد                                    |
|           | الفصل الثالث                                                           |
|           | دور القبائل العربية بالصعيد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية           |
|           | Y£ · _ 1 Y ·                                                           |
| ۲۰۸ - ۱۷۰ | أولا : دور القبائل العربية في الحياة الاقتصادية                        |
|           |                                                                        |

| الصفحة      | الموضوع                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۸٤ _ ۱۷۳   | (أ) نشاط القبائل العربية في الزراعة                          |
| 194-175     | (ب) نشاط القبائل العربية في الصناعات                         |
| 7.7 - 144   | (جـ) دور القبائل العربية في المنجارة                         |
| 391         | ١ _ التجارة الداخلية                                         |
| Y•X _ Y•1   | ٢ – التجارة الخارجية                                         |
| 711_7-9     | (د) القبائل العربية بالصعيد والملكية العقارية                |
| 717_ +37    | ثانيا : دور القبائل العربية في الحياة الاجتماعية             |
| 771 _ 717   | _ القبيلة _ الحلف _ الولاء                                   |
| 170 _ 771   | _ العريف _ المرأة العربية                                    |
| 777 _ 177   | ــ الاحتفالات والمناسبات والمأكل والملبس                     |
| 77° - 77° 1 | ــ القبائل العربية بالصعيد وأعمال الشغب وقطع الطرق           |
| 744 _ 448   | _ علاقة القبائل العربية في الصعيد بالأفباط                   |
| 72779       | _ خلاصة                                                      |
|             | القصل الزابع                                                 |
|             | دور القبائل العربية في صعيد مصر في الحياة الثقافية وأثرها في |
|             | بلاد النوبة                                                  |
|             | W• Y _ Y £ 1                                                 |
| 737_737     | أولاً : القبائل العربية والحياة الثقافية                     |
| 701_757     | أثر القبائل العربية في تعريب الصعيد ونشر الثقافة العربية     |
| 107_101     | أثر القبائل العربية في النشاط الديني والعلمي                 |

| الصفحة    | الموضوع                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 307 _ 377 | علم الحديث ـ الفقة ـ قراءات القرآن الكريم               |
| 077_ PYY  | التصوف الإسلامي اللغة العربية والنحو الشعر              |
|           | التاريخ - الطب - الفلك - الفلسفة - الكيمياء - الرياضيات |
| 7A7 _ 7Y9 | والموسيقى                                               |
| ۲۰۲ _ ۲۸٤ | ثانيا : هجرات القبائل العربية وأثرها في بلاد النوبة     |
| m17 _ m.m | غاتبة                                                   |
| 77£ _ 717 | خرائط                                                   |
| 707_770   | قائمة المصادر والمرجع                                   |
| 777 _ 70Y | شهرس                                                    |







أهتم كثير من المؤرخين بدراسة التاريخ السياسي ، والاقتصادي والاجتماعي لمصر عامة . دون التركيز على دور القبائل العربية في مصر منذ أن فتحها القائد عمرو بن العاص سنة ٢١ هـ ، وطيلة فترات تاريخ مصر الإسلامية .

توضح هذه الدراسة دور القبائل العربية في الصعيد المصري وأثرها في النواحي السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، وتنقسم إلى أربعة فصول كالتالى :

الفصل الأول: وهو بعنوان « هجرات القبائل العربية إلى الصعيد » ويتكون هذا الفصل من قسمين: القسم الأول: يتناول نبذة سريعة عن علاقات القبائل العربية بالصعيد قبل الفتح الإسلامي لمصر، والقسم الثانى استعرضنا فيه الأماكن التي استقرت فيها القبائل العربية، وأظهرنا مكان كل قبيلة بالتحديد من خلال المصادر التاريخية والجغرافية التي بين أيدينا.

أما القصل الثاني: وهو بعنوان « دور القبائل العربية في الصعيد في الحياة السياسية » فقد ألقينا فيه الضوء على الحركات السياسية التي حدثت في دار الخلافة الإسلامية في المدينة والكوفة ، ودمشق وبغداد ، وتأثر بها الصعيد ، وكان يتأثر أيضا بسياسة الولاة خلال زمن الخلافة الأموية ، والعباسية ، إلى أن دخلت الدولة الفاطمية مصر سنة ٢٥٨ه.

وقد خصصت الفصل الثالث ـ وهو بعنوان « دور القبائل العربية بالصعيد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وتحدثنا فيه عن دور القبائل في مشاركة المصريين اعمالهم الاقتصادية ،

والفصل الرابع والأخير ، وهو بعنوان « دور القبائل العربية في صعيد مصر في الحياة الثقافية ، وأثرها على بلاد النوبة » فقد تناول الحياة الثقافية في مصر منذ الفتح العربي حتى قيام الدولة الفاطمية ، ثم أظهرنا دور أبناء القبائل العربية في الحياة الثقافية .

----الناشر -----

مكتبة مدبولى

۲ میدان طلعت حرب ـ القاهرة تلیفاکس : ۷۰۲٤۲۱ تلیفون : ۷۷۲۸۵۲